# CHILLIC COLUMN







مَعِلة شهرينية يعبدوها المربّ الشيّوي العسرالية

228

| فهرست                                                                                                                    |                      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| ـ أزمة الخليج :الخلفية الواقع، الأفاق مقابلة مع عزيز محمد<br>ـ علينا ان نعي التغيرات الزلزالية مقابلة مع سامي عبد الرحمن | 4                    |  |  |  |
| نحو المؤتمر الخامس لحزبنا _ آراء ومناقشات                                                                                |                      |  |  |  |
| ـ طابع المرحلة الوطنية الديمقراطية الحالية زكي خيري<br>ـ رأي في أزمة الخليج ك. ش                                         | 28<br>37             |  |  |  |
| قضايا راهنة                                                                                                              |                      |  |  |  |
| من أجل التضامن العربي مع الاكراد                                                                                         | 48<br>53<br>56       |  |  |  |
| وثائق                                                                                                                    |                      |  |  |  |
| ـ اجتماع الجبهة الكردستانية العراقية                                                                                     | 63<br>70             |  |  |  |
| ــ لا للحرب قرار المؤتمر النقابي العالمي الثاني عشر                                                                      | 74                   |  |  |  |
| مقتطفات ومعالجات                                                                                                         |                      |  |  |  |
| - الأزمة. القضية . موقفنا                                                                                                | 76<br>80<br>84<br>86 |  |  |  |

| البديل الاسلامي | 87 _ المرحلة لا تتحمل الخطأ 87                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| •               | 89 _ مرة أخرى: ملاحظات صريحة حول وضع                       |
| أحمد سالم       | العراقيين في ايران                                         |
| صوت الجماهير    | 91 _ كي لا تغيب الحقيقة                                    |
| أشرف السيد      | 93 _ و الْحوار المنقوص،                                    |
| محمد مشموشي     | 95 _ «الجغرافيا الاقتصادية» وأزمة الخليج                   |
| نوفوستی         | 97 _ أزمة الخليج ونهاية المواجهة بين القوتين العالميتين    |
| نوفوستی         | 98 _ فعالية المعايير الاخلاقية في السياسة العالمية الحديثة |
| مىرغىيف         | 100 _ أزمة الخليج، وقت القرار                              |
|                 | ■ أدب وفن                                                  |
| أدب وفن         | 104 _ هذا الملف                                            |
| على رفيق        | 107 _ بيليوغرافيا العروض المسرحية الانصارية                |
| سليم ابو خالد   | 123 _ صدى اغنية _ قصية قصيرة                               |
|                 | 128 _ المعركة / ذكريات                                     |
|                 | 135 ــ صور كردستانية/شعر                                   |
|                 | 141 _ ومضات جبلية/ شعر                                     |
| -               | 143 _ رمس حلبجة/ شعر143                                    |
| ابو الندى       | 145 _ أي خيول تلك/ تعقيب                                   |
| عامر بدر حسون   | 149 ـ سيف المراجل حكم                                      |
|                 | 156 ـ الاغتصاب: بين مسرحة النص واسنمته                     |
|                 | 160 ــ احداث ثقافية                                        |
|                 | لوحنا الغلاف للفنان رعد                                    |
|                 | تخطيط ملف الانصار للفنان فيصل لعيبي                        |



# لتتوهد كل القوى لدرء كارثة الحرب

شهدت أزمة الخليج، في نهاية الاسبوع الماضي، تطوراً خطيراً بصدور قرار مجلس الامن رقم ٦٧٨ الذي رجح كفة الخيار العسكري لحل الأزمة، ووضع العراق والمنطقة، بل والعالم بأسره أمام عواقب يصعب تحديد نتائجها وآثارها السلبية المدمرة. ذلك أن القرار يسمح باستخدام القوة العسكرية لحل أزمة الخليج بعد الخامس عشر من كانون الثاني المقادم في حالة رفض العراق تنفيذ قرارات مجلس الامن.

وفي أعقاب صدور هذا القرار الخطير في تصعيد الأزمة ومضاعفة اخطار الحرب المدمرة جاءت المبادرة الامريكية لاجراء مفاوضات مباشرة، وعلى مستوى عالمي بين المولايات المتحدة الامريكية والعراق، التي استجاب لها النظام العراقي. وهو أمر كان موضع ارتباح القوى التي تدرك جسامة الاخطار والكوارث التي يمكن ان تنجم عن الحرب، والتي تعمل على تجنبها.

ان النظام المدكتاتوري، ويشكل خاص رأسه صدام حسين، يتحمل المسؤولية المباشرة في تحدي الرأي العام العراقي والعربي والعالمي بغزو الكويت وضممها بالقوة والاستهتار بارادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الامن.

و جراء هذا التحدي والاستهتار يواجه شعبنا العراقي وشعوب المنطقة والعالم احتمال تشوي حرب مدمرة، تستخدم فيها أكثر الاسلحة تطوراً وتدميراً، بما فيها الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية وربما حتى النووية. لقد أكد حزبنا منذ اليوم الأول لمغامرة احتلال الكويت انه يرى ان طريق المخروج من الأزمة يمر عبر نزع فتيلها واستخدام كل الامكانيات لفرض الحل السلمي بانسحاب المقوات العراقية من الكويت واعادة الاوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاجتياح واحترام ارادة الشعب الكويتي وحريته في اختيار النظام السياسي والاجتماعي الذي يريده واطلاق سراح المرهائن كما طالب حزبنا بضرورة انسحاب القوات الاجنبية من المنطقة.

وكان تقييم حزبنا لقرارات مجلس الامن والجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي، وضغط الرأي العام العالمي ينطلق، بالضبط، من مدى انسجامها مع مصالح شعبنا، وفي تجنيب وطننا الحبيب مخاطر الدمار والخراب، ودعمها لنضال شعبنا في تحقيق طموحاته العادلة بالتمتع بحرياته الديمقراطية في نظام يستند إلى ارادته الحوه. وهو ما يمكن ان يتحقق عبر خيار السلم.

ومن هذا المنطلق يواصل حزبنا، مع كل القوى الخيرة في بلادنا والوطن العربي والعالم النضال من أجل درء كارثة الحرب، ويرفض اللجوء إلى خيار الحرب المدمرة، ويشجب المساعي التي تقف وراءها الدوائر الامريالية المتطرفة والصهيونية لترجيح هذا الخيار الضار ليس بمصالح العراق والكويت فحسب، بل وبمصالح الشعوب العربية كلها وبالمنطقة والعالم.

ويرى حزبتا ان ترجيح كفة خيار السلم يستلزم - فيما يستلزم - استنهاض قوى الشعب العراقي، وخصوصاً القوات المسلحة المطالبة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالتحول إلى قوة للدفاع عن الوطن وعن مصالح الشعوب العربية، وذلك بقرض الانسحاب من الكويت، بعد ان زجها المدكتاتيور طيلة سنوات حكمه في مغامراته التوسعية، من الكويت، بعد ان زجها المدكتاتيور طيلة سنوات حكمه في مغامراته التوسعية، واستخدمها كقوة قمعية لاضطهاد الشعب الكردي. ان القوات المسلحة نفسها هي صاحبة المصلحة في فرض خيار السلم لأنها، في حالة اللجوء إلى استخدام القوة، سيقع عليها المصلحة في فرض خيار السلم لأنها، في حالة اللجوء إلى استخدام القوة، سيقع عليها المعالجة في والمقادسية المشؤومة، بالاضافة إلى التائج الكارثية الأخرى التي ستصيب جميع المرافق والميادين الحيوية في البلاد، وتحمل معها نلراً خطيرة قد تهدد وجود وطننا نفسه. وهو ما تسعى اليه الدوائر الاميريائية والصهيونية متذرعة بمغامرة غزو الكويت نفسه. وهم ما للعراق.

ان رأس النظام في العراق، المهووس بجنون العظمة والتشبث بالسلطة، بأي ثمن، لا يتورع، كما اثبتت التجربة، عن دفع البلاد إلى الهاوية، أو التواطؤ مع الامبريالية والاستسلام لهلماذ قد يلجأ بهدف الحفاظ على نظامه من السقوط للدخول في مساومة مع الامبريالية الامريكية، بالضد من مصالح الشعب والامة العربية، وقد دفع الوضع بالفعل إلى تهديد حقيقي لكيان العراق السياسي ووحدة ترابه بعد ان خلق أفضل ظرف أمام الطامعين الذين يتحينون الفرص للمس بوحدة ترابنا الوطني، وأمام الامبرياليين والصهاينة الذين يستعدون لجني ثمار المعامرة والعدوان بتعزيز هيمنتهم على المنطقة إلى مدى أبعد من المدى الذي مكتهم منه اشعال الحرب العراقية ـ الايرانية وغزو الكويت وضمها للعراق.

ان خطورة الوضع ومصائر وطنناءالتي وضعها النظام الدكتاتوري وجهاً لوجه أمام الكارثة المحدقة، تتطلب من جماهير شعبنا وقواها الوطنية اقصى درجات الاستنفار والتعبئة لفرض الحل السلمي المتمشل بالانسحاب من الكويت واحترام ميثاق الامم المتحدة والجامعة العربية، وتحقيق البديل الديمقراطي وسيادة الشعب.

وان قواعد وكوادر الحزب الحاكتم مدعوة لقول كلمتها في هذا الاتجاه أيضاً، وقبل فوات الاوان وحلول كارثة الحرب.

ويتطلع حزبنا وشعبنا، في هذه الظروف العصيبة إلى جميع فصائل وقوى حركة التحرر الوطني العربية للارتقاء بمواقفها إلى مستوى المحنة التي يعيشها وطننا، والمخاطر التي تواجهه وذلك بتكثيف ضغوطها على النظام الدكتاتوري في بغداد بمختلف الأساليب والوسائل بما في ذلك ادانة احتلال الكويت والاصرار على استمرار هذا الاحتلال، وحمله على التراجع درءاً للكارثة واطفاءاً للحريق الموشك على الاشعال.

ان حزبنا انطلاقاً من شعوره بالمسؤولية ازاء مصير الوطن والأمة العربية، وادانته لأي حل يعرض شعبنا للخطر، ويضع وطننا في مهب رياح اطماع الطامعين، يدعو حلفاءه، وقوى المعارضة كلهاه إلى اليقظة ازاء هذه المخاطر، والعمل معاً بمسؤولية وسرعة للاسهام في درء الخطر ونزع فتيل الحرب، ويدعو الامم المتحدة، وهي تسعى لانقاذ الكويت من برائن الاحتلال، إلى الاخذ بالحسبان ضرورة العمل على حماية العراق، كياناً وشعباً، من أي مساس بسيادته ومصالحه ووحدة اراضيه، وضمان ردع أية قوة تستهدف استخلال الوضع لتحقيق اطماعها العدوانية.

كما يدعو حزبنا الرأي العام العالمي كله، وهيئاته ومؤسساته، انطلاقاً من تحول سلوك النظام وطبيعته إلى قضية دولية، إلى دعم شعبنا وقوى المعارضة لاقامة حكومة التلاف وطني ونقل البلاد إلى الوضع الديمقراطي من خلال انتخابات حرة وتأمين صيانة العراق من اطماع الطامعين.

وان حزيناً لعلى قناعة راسخة من ان درء كارثة الحرب، وحل الأزمة بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الامن، وحماية وطننا وشعبنا من الدمار والحراب، وحفظ طاقاتها البشرية والاقتصادية سيوفر الامكانيات لتعبئة كل الطاقات والقوى لفرض انسحاب القوات الاجنبية، وخصوصاً الامريكية، من المنطقة، واتاحة الفرصة لحل الخلافات بين العراق والكويت بالطرق السلمية، كما أن هذا يتيح فرصاً أكبر لمواصلة النضال بنجاج لحل والكويت بالطرق السلمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واحتلال اسرائيل للاراضي العربية، ولتطبيق قوارات مجلس الامن بشأنها، لأن الحل السلمي لهذه الأزمة الخطيرة سيحرج، أكثر مما هو عليه الأمر الآن، حكام اسرائيل المعتدين، ومن يدعمهم من الدوائر الامبريالية، وسيمكن الشعوب العربية وانظمتها الموائية المعادية للامبريالية من النضال بفعالية أكبر، ضد السياسة المزدوجة التي تنتهجها الدوائر الامبريالية.

ياابناء شعبنا المكافح عرباً وكرداً واقليات على اختلاف ميولكم وانتماء اتكم السياسية والدينية والعفائدية، ان الحزب الشيوعي العراقي يدعوكم إلى رص الصفوف وتوحيد القوى لدرء كارثة الحرب، واجبار النظام الدكتاتوري على الانصياع لارادة الحق والانسحاب من الكوبت.

ويدعوكم إلى مواصلة النضال من أجل الخلاص من الدكتاتورية ومغامراتها المدمرة وتحقيق الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي الحقيقي لكردستان.

المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الثيوعي العراقي ١٩٢٠/١٢/٢



# ازمة الخليج: الخلفية، الواقع، الافاق

أجرت صحيفة الخليج الأمار انتيسه مقابلة مع الرفيق عزيز محمد، السكرتير العام للجنة المركزية لحزبنا، تناول فيها عددا من القضايا ذات العلاقة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باجتياح الكويت وعواقبه على المنطقة، ولاسيما على العراق. وننشر أدناه نص المقابلة:

ما هي الجذور الاقتصادية والسيامية لغزو الدكتاتورية في العراق للكويت؟

ان نتائج الحرب العراقية - الايرانية كانت كارثة على البلدين، وقد استمرت كما هو معروف ثمان مسنوات، وبالتالي فقد كانت نزيفاً لا نظير له على المستوى البشري والاقتصادي وجميع النواحي الاخرى. وبالرغم من توقف الحرب إلا ان تفاعلاتها وآثارها مازالت باقية، وما زالت بعسماتها المأساوية الصارخة تطبع مختلف جوانب حياة شعبنا وبلدنا، وهي بحاجة في أحسن الاحوال إلى وقت طويل وموقف واضح لمعالجتها، مع اعتقادنا بعدم قدرة النظام الحالي بسماته وسياسته وتركيبته تجاوز الصعوبات التي أفرزتها الحرب، كما ان تدني اسعار النقط بعد وقف الحرب، وازدياد مديونية العراق التي بلغت حوالي ٨٠ مليار دولار، وتراكم فوائد المديون بشكل هائل حيث يدور الحديث بأن عائدات النقط لربما كانت تكفي فقط لسداد الفوائد، هذا إلى جانب اعباء اعادة البناء ومتطلباتها،

واستمرار النظام في الصرف ببذخ من أجل تطوير الصناعة العسكرية، وما رافق كل ذلك من ظواهر ازدياد نسبة التضخم وتدهور المستوى المعيشي للشعب، مما وضع النظام في مأزق وموقف حرج للغاية سواء على النطاق الداخلي أو الخارجي.

ولا يغيب عن بالنا كذلك الاطماع القديمة تجاه الكويت، بدءاً بفترة العهد الملكي ، ومروراً بفترة قاسم، حتى يومنا هذا، ودوافعها السياسية والاقتصادية ومن أجل صيرورة

العراق دولة خليجية من خلال الحصول على نافذة مطلة على الخليج.

ان كل هذه العوامل وغيرها نعتقد انها كانت وراء مغامرة نظام صدام حسين باجتياحه الكرويت ومن ثم ضمه، اعتقاداً منه، وهرو خطأ جسيم، بأنه وعبر هذه العملية يمكن معالجة الجوانب التي المحت اليها، وكذلك لصرف انظار الشعب العراقي عن مشاكله والأزمات الداخلية المستفحلة في البلد.

ان هذه الأصور مجتمعة، كما أرى، تكمن في خلفية الاجتياح العراقي للكويت والله والله وما يترتب والله والل

● ما رأيك في ان نشوء الدولة الحديثة (المعاصرة) في العراق في السنوات المعشرين الأخيرة والتأميم الذي رفد هذه المدولة واجهزتها بالمال الوفير وكل القطاع العام، وكذلك نمو الاجهزة القمعية داخل هذه الدولة والظروف بشكل عام، قد مهدت لنشوء الدكتاتورية الشخصية داخل العراق؟

نعم أنا متفق في جانب منه على الأقل. فان النظام الحالي في العراق قد جاه فعلاً بطريقة انقلاب تآمري، وبالتالي فانه يتخوف من ان يتعرض للسقوط بنفس الطريقة. ومن هنا اهتمامه الشديد، بل والأساسي، باجهزة القمع والمخابرات والأمن، ومؤسسات الاعلام والدعاية، لغرض احكام قبضته على مقاليد الحكم وتوجيه الجماهير وفق تصوراته ومعتقداته. ان هذه النزعة هي مستمدة من طبيعة الحزب الحاكم نفسه وتشكيلته التي انعكست على طبيعة النظام.

ولا شك إن تدفق الاموال الهائلة التي هطلت على العراق بسبب ارتفاع أسعار النفط، وكذلك استحواذ النظام على القطاع العام بالكامل، إن كل ذلك قد وضع تحت تصرف النظام الاموال الطائلة، التي لم تتوفر إلا لبلدان قليلة مما مكنه من الصوف على هذه الاجهزة بدون حسيب أو رقيب، وفي غفلة من الشعب. وهكذا، ومع مرور الوقت، أخذ النظام ظايم الدكتاتوري المطلق.

صحيح انه كانت في بداية مجيء النظام للحكم هوامش لتعددية الأراء، وظواهر وجود الاحزاب وبعض الحريات الديمقراطية النسبية، منها حرية الصحافة مثلاً. وكانت مساعي القوى الوطنية الديمقراطية انسبية، منها حرية الصحافة مثلاً. وكانت مساعي القوى الوطنية الديمقراطية تستهدف توسيع هذه المظاهر وتعميقها، وتحقيق مكاسب اجتماعية اقتصادية للشعب، حتى ان بعض احزابنا، كالحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي واحزاب أخرى، قد دخلت في علاقات تحالفية مع الحزب الحاكم بهذا الهدف، واستطاعت، لبعض الوقت، ان تمارس بعض التأثيرات الايجابية في أوساط غير قليلة من الجماهير، ولكن الاوضاع تدهورت تباعاً، خصوصاً بعد الهجوم على الحركة الكردية بقوة السلاح، ومن ثم ملاحقة الشيوعيين واعدامهم وتحريب البعبة مع الحزب الشيوعي، ومطاودة جميم القوى الوطنية والتقدمية والدينية والتنكيل بهم والغاء مع الحزب الشيوعي، ومطاودة جميم القوى الوطنية والتقدمية والدينية والتنكيل بهم والغاء الحاكم. وقد تعدى ذلك إلى تضفية كل الأراء الممارضة أو المغليرة لرأي والفائد، ويعد نفك انعكام في تصفية العديد من العناصر القيادية في الحزب الحاكم نفسه، كما جرى تميم سياسة الإعدام والاعتقال والبطش لكل من يختلف مع النظام، بما في ذلك داخل الحزب الحاكم والقوات المسلحة، وهكذا تحول النظام فعلا إلى دكتاتورية مطلقة.

ومن هنا نرى ان من الاهمية بمكان الاشارة إلى الناحية الليفقراطية في العالم العربي. نحن لسنعا متعطشين إلى شيء قدر تعطشنا للديمقراطية، وليس هناك قضية من حيث أهميتها هي بمصاف قضية الديمقراطية بمفهومها الملموس، من حريات وحقوق ومؤسسات دستورية وضمانات قانونية. فلو كان هناك قدراً من هذه الحريات في العراق، لكان من المشكوك جداً ان يحصل ما حصل سواء في الحرب المراقية - الايرانية، أو في احتلال الكويت، ذلك لأن هذه القرارات التي اتخذت قد اتخذت في أحسن الاحوال من قبل ضخص واحد هو الدكتاتور قبل حقق غيل حسين واحد هو الدكتاتور نفسه، أي من قبل رأس النظام صدام حسين.

 ماذا نعلت القوى السياسية الوطنية والدينية المختلفة لوضع حد لهذه الدكتاتورية سواء في السابق أو في الوقت الراهن؟

ان معظم القوى، والآن من الممكن القول كلها، وبمستويات متباينة، وبنوع من التوافق أحياناً، وببعض التنسيق أحياناً أخرى، قد دخلت في صراع حاد مع النظام خلال الخمسة عشر عاماً الآخيرة، بدءاً من حرب النظام ضد الشعب الكردي، ومن ثم المعارك التي خاضها ضد القوى الديمقراطية في الداخل، ومن بعدئذ حملة الاضطهاد التي شنها النظام ضد الاوساط الاسلامية الشيعية داخل البلد. وللاسف فان قوى المعارضة لم تتمكن في فترات كثيرة، وفي اوقات ملائمة، من ايجاد اللغة المشتركة لكي تتصدى للدكتاتورية

معاً، مما أتاح للنظام أن ينفرد بهذه القوى اليوم، ويأخرى غداً، وبعدتذ بالثالثة وهكذا. . فلو وجدت هذه القوى اللغة المشتركة بينها، ووحدت امكانياتها وقدراتها، لكان بامكانها أن تحتل مواقع متقدمة في النضال، وأن تتصدى على نحو أفضل للنظام الدكتاتوري. ومع ذلك فأن الاضطهاد والقمع والتنكيل الذي مورس، ويمارس حتى الآن، ضد المعارضة العبراقية يجسد مقدار المجهد المبذول من قبل المعارضة ضد النظام، ويؤشر أيضاً إلى حجم المعارضة ونفوذها بين أوساط الشعب.

صحيح ان المعارضة لم تنجح بالاطاحة بالدكتاتورية، ولكنها في الحقيقة استطاعت أن ترفع صوتها إلى العالم، وتسبق العالم بتشخيص طبيعة النظام وجرائمه وسياسته الهوجاء. وَلَكن، للأسف الكبير، ثمة اوساط غير قليلة، سواء في عالمنا العربي أو على النطاق الدولي، كانت تتجاهل الحقائق التي اوردتها قوى المعارضة العراقية، ربمًا بسبب من مصالحها الخاصة، أو لأسباب أخرى، وان عدوان العراق على الكويت، وما ينشـر الآن من الفـظائع والجراثم التي ارتكبت في الكويت، ليس إلا نسخة من بعض الجرائم التي ترتكب داخل العراق. لقد تساءلنا ولا زلنا نسأل بمرارة: بماذا يفسر السكوت عن ضرب مدينة حلبجه بالسلاح الكيمياوي وابادة سكانها العزل، في زمن يعتبر استخدام السلاح الكيمياوي ضد قوة أو جيش أجنبي، أمراً محرماً، فكيف بالنظام الذي يستخدم هذا السلاح الزهيب ضد شعبه؟ ان اصوات الاحتجاج والأستنكار التي ارتفعت آنذاك وخاصة في منطقتنا العربية كانت مع الأسف أصواتاً ضعيفة وواهنة، وفي بعض الأوساط لم ترتفع أصلًا. لكن الحديث الآن يدور عن تهديدات النظام العراقي باستخدام الاسلحة الكيمياوية والجرثومية، وسياسته في تفريغ الكويت من سكانها وتغير الطابع الديموغرافي فيها، وعن ممارساته الوحشية من أعدام واعتقال ونهب وسلب. . . . الخ، وكل ذلك ليس بجديد على شعبنا العراقي المكتوي بجحيم الدكتاتورية، إلا ان الجديد ان النظام لم يكتف بحصر بطشه ودكتاتوريته في داخل البلد، وإنما تجاوزها إلى الخارج، إلى مناطق تعتبر في نظر الاوساط الندولية خطوط حمراء لا يجب تجاوزها، وبخاصة بسبب من مصالحها في هذه المناطق.

عل كان من الممكن وقف الدكتاتورية في السنوات الأولى؟

لا استطيع القول ان الدكتانورية في العراق كانت فلراً منزلاً عليه. لا، لا أومن بذلك. ولكن كون الدكتانورية قد برزت، بصرف النظر عن طبيعتها، يشير إلى اننا كقوى ديمقراطية عراقية لم ندرك ولم ننتبه، بدرجة كافية، وفي الوقت الملاثم والمبكر، إلى هذه الظاهرة، وبالتالي لم نستطع ان نتخذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهتها. فلو انتبهت المعارضة العراقية مبكراً إلى أهمية وحيوية تعاونها ووحدتها لكي تسد الطريق بوجه الدكتاتورية، لربما استطاعت ان تعمل شيئاً غير قليل. وأنا أخص بالذكر هنا القوى الوطنية المديمقراطية وحركة التحرر الكردية، فلو واصلت مسيرة الكفاح المشترك والتضامن والتعاون، والتي كان بيان آذار عام ١٩٧٠ ثمرة من ثمراتها، لتحققت خطوات كبيرة في تحسين موازين القوى لمسالح الحركة الديمقراطية العراقية، وخاصة حينما كان النظام لا يزال غير ملتصق بالأرض، وكان ما يزال وجوده هشاً في مناطق غير قليلة من المراق، ويفتقد إلى قاعدة اجتماعية.

وإلى جانب ذلك لا يمكن اغفال حقيقة ان اعتماد النظام، وبشكل منهجي، على المال واالارهاب والديماغوغيا السياسية والاجتماعية. هذه الأمور مكنته من البقاء في السلطة واحكام قبضته المحديدية على البلد. يضاف إلى ذلك العامل الخارجي. فبصرف النظر عن الدوافع والمنطلقات المتباينة، وبالارتباط أيضاً مع الحرب العراقية الايرانية، ساهمت، بشكل أو بآخر، قوى خارجية مختلفة في تمكين وتعزيز الدكتاتورية في العراق، صواء سياسياً أو حسكرياً أو اقتصادياً.

إلى أي مدى حققت المعارضة العراقية نجاحاً مشتركاً في التصدي للدكتاتورية ;
 ومدى قوة هذا التصدى على الأرض العراقية ؟

حتى أكون صريحاً، أقبول ان لحمة قوى المعارضة العراقية ليست بالمستوى المطلوب، خصوصاً وإن المهمة النضالية العراقية كبيرة، وليس بمقدور أية جهة من هذه المجهات ان تتحملها أو ان تتصدى لها بمفردها. هذا إلى جانب ان هذه القوى هي كلها واقعة تحت طائلة الاضطهاد والارهاب، فبالتالي كان من الضروري جداً ان تلتقي، وفي وقت مبكر، على أرضية نضالية وعلى اهداف محددة مشتركة. نعم، في الأونة الأخيرة، خلال الشهر الماضي حصراً، بذلت جهودوغير قليلة في سبيل تحقيق هذا الهدف. لقد جرت لقاءات غير قليلة بين كل الاطراف والاتجاهات متمثلة بالتيار القومي العربي والتيار القومي العربي والتيار القومي العربي والتيار الاتجاهات متمثلة بالتيار القومي المحاور، أو الاتجاهات، الاربعة الاساسية، جرت لقاءات وصلات جيدة، وتمخضت بالنتيجة عن الخبا غير قليل، عن وثيقة جيدة باطارها العام، ولكن مع الأسف لم نستطع حتى الآن ان ان نخطيها اللمسات الأخيرة، وان نذلل الصعوبات التي بقيت حتى الآن أمام وحدة المعارضة بياراتها كلها.

• لماذا؟

استدرك سلفاً، ان هذه المعارضة حتى لو توحدت كلها الآن وفوراً، ليس بامكانها

ان تكون قوة مؤثرة حاسمة فوراً، لكنها بالقطع تكون هي القوة الواعدة في المستقبل، ودلك لأن لميس هناك بديل حقيقي عن المعارضة العراقية، خصوصاً اذا تناولنا التيارات الأربعة السالمة الذكر. نعم، الوضع صعب الآن، بصرف النظر عن كل شيء، ولم ينشأ في العراق بعد النهوض الذي يساعد على تطوير العملية النضالية، والقدرة على التصدي للدكتاتورية واقتحام قلعتها. لكن هذا الشيء محتمل ووارد تحت تأثير تطورات غير قليلة واحتمالات متوقعة.

المسائل المعلقة، والتي لم نذللها حتى الآن، ليست كبيرة أو معقدة، ربما السبب هو ان قضية التقارب بين التيارات، الأربعة، قضية حديثة، ولربما لم نعتد ان نتعامل بعضنا

مع البعض كما يجب، ولا يستبعد ان يكون بعضنا مشدوداً إلى هذه الخلفية أو تلك. ومع ذلك فلقاء اتنا وصلاتنا المشتركة، هي بحد ذاتها تعتبر مكسباً لا تتحدد أهميته بزمنه الحالي فحسب بل بآفاقه المستقبلية المقترنة بتطور العملية الثورية في بلادنا. لقد قيمنا ايجابياً هذه الظاهرة، ونتحدث ونتحار وننسق، ونحسن اصغاء بعضنا إلى البعض، إلى وقت قريب كان هذا الشيء غير ممكن، أقول لربما هناك بقايا انشداد معينة، عند هذه القوى أو تلك، إلى طروحاتها وإلى تفكيرها أو إلى أساليبها في العمل، لذلك بقايا من هذه المسائل لم تحسم كلها. إلا ان ذلك لا يجب ان يعرقل، أو يقف عائقاً أمام، نشاطات مشتركة، وتنسيق الجهود والعمل بين قوى المعارضة في مناسبات محددة.

● هل هناك علاقة بين الأزمة الراهنة في العالم الثالث والاشتراكي ووضع الدولة المستبدة في العراق؟

في الحقيقة ان هذا الذي جرى ويجري في العراق هو بالصد تماماً من التطور الشمامل الذي اكتسح العالم والتغييرات العميقة التي طرأت على المناخ الدولي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبصرف النظر عن المنطلقات المتباينة في الحديث عن الديمقراطية وحقوق الانسان والتعدية، وعن دولة القانون وعن الشرعية الدولية، والتصدي للدكتاتورية والاستبداد والارهاب بكل أشكالها وأنواعها. . . المخ . ان كل هذا لا يمكن له إلا ان يعطي دفعة كبيرة للديمقراطية وللحرية في العالم كله .

نعم، ان ذلك لن ينعكس اوتومائيكياً على هذا البلد أو ذاك، ولكن، في تقديري الشخصي، لا يوجد أي نظام دكتاتوري، في أي مكان من العالم، يمكن ان يكون بمنأى عن رياح التغيير، خصوصاً واننا شهدنا في هذه الفترة أمثلة كثيرة على انهبار العديد من انطمة الحكم منها ما كانت دكتاتورية واستبدادية أو عسكرية وغيرها. لقد لاحظنا على الساحة العربية بوادر ايجابية في عدد من البلدان، انها نسبية، نعم، ولكنها ايجابية. مثلاً

بعض مظاهر الديمقراطية والتعددية في بعض بلداننا العربية، سواء في شمال افريقيا وحتى في المشرق العربي. حتى صدام حسين نفسه حاول في الماضي القريب ركوب هذه الموجة والحديث، وإن بشكل ديماغوغي، عن الدستور والديمقراطية والتعددية الحزبية، ولكن بالضبط لكي يتجاوزها ويفرغها من محتواها الحقيقي. أن الخطيئة الكبرى للنظام في هذا الخصوص تتجلى في عدم استطاعته اجراك حقيقة التغييرات التي جرت في العالم بعد اجتماع مالطا، اللي سجلت فيه نهاية الحرب الباردة، وبداية الوفاق الدولي، حيث تحققت امكانية فعلية لتعاون الدول الكبرى وتثبيت مباديء جديدة في العلاقات الدولية، أقول لم يستوعب النظام كل هذه التغييرات، وبالتالي لم يستطع ان يتصور انه باجتياحه الكريت سيواجه اجماعاً دولياً ضده، وهو أمر لم يتحقق إلا في الحرب العالمية الثانية. لقد الثيام الذولي الراهن شذوذا تاماً، وبالتالي فليس له مستقبل ولا يمثن ان يعيش. لا أقول هذا بمعنى انه سوف يسقط غداً أو بعد غد، ولكن مثل هذا النظام ليس له مستقبل.

#### لو تم الانسحاب العراقي من الكويت بتسوية سلمية، ماذا سيكون مستقبل المعارضة العراقية في رأيك؟

أنا، طبعاً، قبل كل شيء، مع الانسحاب. وقد عبرنا عن رأينا هذا في أكثر من مناسبة، نحن نتمسك بالحل السلمي. وفي رأينا انه الآن، على الأقل في الأفق المنظور، لا نرى هذا الحل السلمي إلا بانسحاب العراق من الكويت، وانسحاب القوات الامريكية والاطلسية من منطقة الخليج. وإننا مع الحل السلمي مهما طال الوقت. اننا اذ نصر على ضرورة استثمار كل السبل والمنافذ السياسية والديلوماسية من قبل كل الجهات الدولية لغرض الانسحاب العراقي من الكويت، فإننا ننطلق أيضاً من تجربة كارثية عاشها شعبنا لغرض الانسحاب العراقي من الكويت، فإننا ننطلق أيضاً من تجربة كارثية عاشها شعبنا ثماني سنوات، حيث جرت عليه الحرب ويلات ومصائب لا تزال جراحها دامية. ونحن كطرف وكجزء من الشعب العراقي، لا نريد الحرب الشعبنا، وحتى نحن لسنا مع الحصار الذي يؤذي شعبنا، في قوته، في معيشته، وفي علاجه الطبي .... الغ، ولذا نحن نناشت جميع الذين لديهم لغة مشتركة مع النظام العراقي أن ينصحوه بالمخاطر، ولا يعني إلا كارثة كانوا حقاً يريدون مساهدة النظام، لأن الطريق الآخر محقوف بالمخاطر، ولا يعني إلا كارثة أكبر لشعبنا ونتائجه المدمرة ستشمل المنطقة بأسرها، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

أقول هذا من جانب، ومن الجانب الآخر فان طريق المعارضة يعتمد على تبلور ونضوج الاوضاع الملائمة للمعارضة في داخل البلد. ومن الضروري، عندما تتكانف المعارضة وتوحد نفسها، وتعرف ما هي الاساليب النضالية الممكن استخدامها اليوم وغداً، تبعاً لتطور الوضع، ولربما حتى أحياناً باختلاف المناطق، ان لا تتردد ولا تنجم عن اتباع أي اسلوب من أساليب النضال. ومن هذه الزاوية، نحز نعتقد ان الأفق إلى جانب المعارضة، والمستقبل يعمل لصالحها. ان هذا النظام الدكتاتوري، كما قلت، ليس له مستقبل، ولا يجب ان يبقى هكذا نظام، فهو مخالف لطبيعة الوضع وللتطورات العالمية. 
● ما موقفكم من التدخل الامريكي لصياخة المستقبل السياسي للمراق، اذا حدث ذلك؟

نعن ضد التدخل العسكري والاطلسي قطعاً، لقد كناضد تواجد هذه القوات عندما كان النظام العراقي يريد وجودها، عندما كان يعتبر وجود القوات الاجنبية في الخليع لمصلحته وضد ايران، ولهذا السبب كان يشيد بالقوات الاجنبية ويطلب بقاءها، أما اليوم فيعتبر ان وجودها يدنس العتبات المقدسة. ينتقص من سيادة واستقلال دول المنطقة و... و... الخ. نحن نعتبر هذه الاقوال كلها مزاعم ديماغوبغية، فطيلة عقود من الزمن ناضلت احزابنا في سائر أنحاء الوطن العربي ضد الوجود الاستعماري والامبريالي في المنطقة العربية، وعملت الكثير في تعبثة الجماهير والرأي العام بهذا الاتجاه. واليوم الشارع العربي حساس تجاه هذا الوضع، وهو ليس إلا بعض ثمرات نضالنا وعمل احزابنا في المنطقة العربية كلها.

ونرى كذلك أنه لو كان هناك حضور عربي جيد، وقدرة عربية جيدة أيضاً، لاحلت الدول العربية القضية على عاتقها، وبالتالي كان من الممكن الحؤول دون وجود القوات الاجنبية. لكن المقوسف، بالنسبة لنا على الأقل، ان القرار العربي غائب حتى الآن، والامكانيات العربية غير مرئية وغير محسوسة، وحتى الحلول المطروحة غير مفهومة، والمحانيات العربي عتى الدفاع عنها، هذا فضلاً عن الانقسام الحاصل في العالم العربي.

أما دور امريكا في احداث تغييرات معينة في المنطقة ، فبالطبع نحن لا نريد ان تكون لأمريكا بصمات على صياغة الوضع السياسي في المنطقة العربية سواء بالنسبة للعراق أم للكريت ، أو في أي مكان آخر، ونرفضها رفضاً باتاً ، ونقاومها . لقد أدركنا ان الامريكان ، ومنذ زمن بعيد ، كانوا يطمحون ويسعون بمختلف السبل لتعزيز تواجدهم في منطقتنا ، ووقفنا على مر السنين ضد مشاريعهم ونشاطأتهم . ولكن ألا يجب ان نسأل النظام العراقي لماذا أقدم على ما أقدم عليه ووفر الفرصة واللرائع للاجتباع؟ . نعم كان الامريكان ليريدون منذ زمن بعيد ان يقوموا بهذا الزحف، ومع ذلك فان أي سياسي كان يجب ان يسأل عن دوره ، ويقدم الحساب إلى أمته على تمكين القوة الاجنبية من التواجد والتهديد بالعدوان .

• صار التدخل الاجنبي مشروعاً لأنه تحت غطاء دولي وبمشاركة معظم أو كل

الدول الكبرى، بما فيها الاتحاد السوفييتي. . ؟

مع كل هذا نحن ضد وجودها. ولا نسى ان هناك قرارات كثيرة اتخذت في مجلس الامن لكننا لم تشهد حماساً لتفيذها كالذي تشهده اليوم من أجل تنفيذ القرارات المخاصة بقضية الكويت. ورغم ذلك، أؤكد مرة أخرى، باننا أسنا مع وجود القوات الاجنبية في المنطقة، مع كل ما قيل من تبرير بأن وراء هذا التواجد قرارات لمجلس الامن أو انها جاءت بغطاء دولي، أو انها تحظي بتأييد سوفيتي وغيره . . ان كل ذلك لا يغير من القضية شيئاً. وصع ذلك، وكحقيقة واقعة ، ومن الممكن أن يفهمها المرء بكيفية أخرى، فان تمسكنا بالحل السلمي ورؤيتنا لهذا الحل تكمن في المطالبة بخروج العراق من الكويت، واسحاب القوات الإجنبية من المنطقة . انني ، بهذا الخصوص، لا أريد فقط أن أحكم مشاعري، بل أيضاً حقائق الحياة . لأنه بدون خروج العراق، وبصوف النظر عن رغباتنا، وكل نوايانا الطيبة ، وعن كل اخلاصنا، فإن ذلك لا يحول دون اندلاع الحرب، التي لا نعرف كيف ستكون نتيجتها .

 قلت سابقاً أن الحرب أذا وقعت فمن الممكن أن تجري حمليات تغيير واسعة في المنطقة، فما هي الخطوط العريضة لهذا التصور؟

في اعتقادي، ان التغييرات السياسية المحتملة، قد لا تمس العراق أو الكويت فحسب، بل يمكن ان تمس بهاده الدرجة أو تلك، بعض الانظمة التي تعتقد ان هذه القوات قد جاءت لحمايتها. الأسباب كثيرة.

وكسؤال مطروح حالياً: هل من الممكن ان تعود الكويت إلى وضعها سابقاً، وهل ممكن هذا؟ وفي اعتقادي انه ليس صحيحاً ان يكون هكذا. يجب ان تقود هذه التطورات وتدفع إلى تغيرات ايجابية معينة حتى في تفكير الحاكمين. لئن كانت ممارسة الحكم بتغييب صوت الشعب حتى الأمس القريب ممكنة، فانها هذه الطريقة ما عادت ممكنة اليوم، يجب ان يكون هناك حد معين مقبول للعلاقة، للتفاهم، على أرضية ديمقراطية، بين السلطة وبين الشعب. وأنا في اعتقادي ان هذا الأمر ينبغي ان يحدث لا في الكويت فحسب، بل في بلدان أخرى أيضاً.

هذا جانب، أما الجانب الآخر فانني اتسامل: إلى متى تستطيع القوى الأمبريالية ان تحتفظ بوجودها كدركي في هذه المنطقة؟ وهل ستتمكن من الاستمرار في الدفاع عن الانظمة المعادية للديمقراطية، بل المنافية لتطور العصر، في الوقت الذي تتبجح فهه بتمسكها بالديمقراطية وحقوق الانسان، وفي ظل المناخ الدولي الرافض لأنظمة الاستبداد والقمم؟

من المظاهر البارزة والهامة، التي أفرزتها الاحداث الأخيرة، ان صدام حسين لم

ينمكن من كسب أحد من الكويتيين، باحتلال بلدهم. وهذه ظاهرة بارزة، وهي تفسر لصالح الوضع في الكويت، هذا لا يعني ان المعارضة ما كانت تتصدى لنظام الكويت، أو ما كانت تطلب بالحياة الديمقراطية والبرلمانية الطبيعية وبحرية الصحافة . . ولكن دوها كانت تنهض بهذه المهمات ، ما كانت تريد ان تتماثل مع الوضع في العراق . وهذا يقودنا إلى الحقيقة التالية: ان مهمات التغيير داخل أي بلد هي مسؤولية الشعب المعني فيه ، فهي شأن داخلي يخص القوى والاحزاب المحلية نفسها . لذا فتصوري ، من خلال معاينة الاوضاع بشكل عام ، أنه يمكن احداث تغييرات غير قليلة ، تحت تأثير منطق الاحداث . وكذلك الأوساط الأخرى ما عادت تقبل بذلك ، وشعوبنا أيضاً ما عادت تقبل بذلك ، وشعوبنا أيضاً ما عادت تقبل بالوضاع السابقة .

لقد علمت انه حتى في مؤتمر الكويتيين في الطائف جرى هذا الحديث وبنبرة عالمية ، أي هناك قبول بأن أمور الحكم في الكويت يبجب ان لا تسير كما سارت عليه سابقاً. لكن بطبيعة الحال ، عندما يتحدث المدفع فالأمر يختلف ، فلا تبقى القضية قضية رغبات وتمنيات.

الحرب، إلى أي مدى هي خيار مطروح ومقبول الأزمة الخليج؟

خيار مقبول؟ لا تسألني، لانني شخصياً لا أستطيع ان أقبل الحرب. جائز أن أكون في هذا خيالياً، لكنني لا أقبل الحرب. شعبنا لا زال يعيش مآسي ونتائج الحرب. ولكن اذا سألنني، هل هذا خيار متوقع؟ نعم، متوقع. وهل هو الخيار الراجع حتى الأن؟ نعم، هو الخيار الراجع، مع كل الاسف. لماذا؟ لأن النظام العراقي مازال يوفض الانسحاب من الكويت ويتجاهل القرارات الدولية، ولا يستوحي مصلحة العراق والامة العربية.

 في الأونة الأخيرة على لطيف نصيف جاسم، وزير الاعلام، وقال ان المراق لن يتراجع عن قراره بضم الكويت.

نهم ، ولكن أنا أن أبني على قوله كثيراً. وأقول انه في النهاية ان لابد لأحد الطرفين ان يتراجع ؟ لا اعتقد . ولهذا السبب ان يتراجع ؟ ولا اعتقد . ولهذا السبب أكرر ، وأعيد القول ، بأن حزبنا ، يُؤكد على الخيار السلمي ، وهو مقرون بالخروج العراقي من الكويت . وإلا فسيكون الطريق مفتوحاً أمام المخيار العسكري . وفي اعتقادي ان هذه ستكون كارثة . فعندما تحدث المواجهة «لن يزش أحدهما الاحر بماء الورد ، بل سوف يستخدم كل امكانياته التدميرية .

● سوف تدمر انجازات المنطقة . . .

ليس في ذلك شك، بتقديري، سواء كان هذا الدمار للمؤسسات أو للبشر، ستكون من الحروب الكارثية، وذلك بسبب من حجم ونوعية الاسلحة التي ستستخدم في هذه الحرب. فالطرف العراقي لليه امكانيات كبيرة، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار خبرة الحيس العراقي الغنية نتيجة حربه مع ايران، بجاهزيته القتالية وامكانياته التسليحية العالية. والطرف الآخر لليه كل الاسلحة المتطورة التي صنعت خصيصاً لفرب حلف وارسو. وقسم كبير منها الآن هي في مواجهة العراق، ناهيك عن التعداد الكبير لهذه الجيوش المدربة أحسن تدريب، وما تملكه من قدرات وامكانيات دولية ضخمة. فلك أن تتصور أي كارثة ستحدث اذا ما وقعت الحرب...

ماذا بالنسبة لحالة الجيش العراقي التفسية، خصوصاً عندما يقوم بغزو بلد

بالتَّاكيد يترك ذلك أثره النفسي على الجيش العراقي، ولكن لا ينبغي تجاهل تأثير دعاية النظام وديماغوجيته على أوساط واسعة من شعبنا العراقي، من قبيل ادعائه بأن الكويت جزء من العراق، وإنها دولة صغيرة اقتطعت منا، وإنه يسعى، أي صدام حسين، إلى استئصال شأفة الفساد والظلم ويعمل من أجل اعادة توريع الثروات بشكل منصف لصالح الفقراء والكادحين، وانه يحمل لواء الجهاد ضد الامبرياليين والصهاينة. . . الخ، أقول أن هذه الدعاية ربما بعثت الحماس في أوساط معينة من الجيش العراقي. أقول ذلك لكي ينظر المرء بواقعية إلى هذه المسألة. أما بعد ذلك، ما هي النتيجة المغامرة؟ وماذا سيكونْ تأثيرها؟ أنا وائق بأن تأثيرها سيكون شيئاً آخر. وهنا أود ان أطرح سؤالًا، قد يرد في بالنا دائماً: هل يمكن تحقيق الوحدة العربية عن طريق العسكر والدَبَابات؟ هل هذا هُو طريق الوحدة العربية أم طريق وأد الوحدة العربية؟ أليس هو تخريباً للوحدة العربية وتبشيعاً لها؟ فاذا كانت كل دولة صغيرة تجد في جوارها قوة كبيرة، تسمح لنفسها وبأسم الوحدة العربية ان تقتحمها، فكيف يمكن ان تكون حالة الوحدة العربية؟ كيف يمكن ان تقيم وحدة عربية ـ بصرف النظر عن حجم هذا الشعب ـ من دون ان يتعاون معك أحد من هذا الشعب كما هو الحال في الكويت؟ كيف تكون هذه الوحدة؟ فهل نحن في زمن الوحدة البسماركية؟ أقول أن هذه المسائل قد تترك آثاراً معينة، وحماسة معينة، في قطاعات غير قليلة، ولكن، وفي اعتقادي، ان الانسان عندما يصطدم بالواقع ويدرك ان هذا هو ليس الطريق الذي يريده، وليس هو النهج السوي والسليم، عندما يصطدم بواقع مر، فلابد ان يعيد النظر في تصوراته وحساباته، بعد ان يكون قد دفع ثمناً غالياً جراء غفلته.

ولماذا نتكلم عن الساحة العراقية فقط، التي هي تحت التأثير المباشر للاعلام العراقي ولديماغوجيته، لماذا لا نتحدث عن الشارع العربي؟ وعن هذا الطريق يمكن . تحريك قضية أخرى، مثلاً، كالقضية الفلسطينية التي تعرضت إلى المحاربة والاهمال من قمل الامبريالية والصهاينة لأكثر من اربعين سنة، وكذلك باسم الوقوف بوجه الاجنبي

وامريكاً بخاصة.

 حدث للمستويات المتخلفة من الشارع العربي في الحرب العالمية الثانية ان أعلنوا تأييدهم بشكل ماذج لهتار، لأنه فقط عدو النظمة وهمع؟

متخلفة، بأي معنى، ثمة أوساط واسعة واعية ومسيّسة جيداً، وتسعى لهندسة العالم العربي كله، وليس لمنطقتها أو بلدها، هذه الاوساط نجدها الآن منجرفة إلى تأييد صدام، وهي تفتقد المنطق والرؤية الشمولية في تحليل الحدث، ولكن لأسباب تتعلق بظروفها وأوضاعها، تقول: اننا بهذا الخندق مع صدام، نحن في الخندق الذي هو ضد امريكا. فاذن المسألة ليست مسألة التخلف، طبعاً التخلف له تأثير. البعد عن فهم معادلات الوضع الدولي له تأثير، كذلك، رغم ان نسبة عالية من هذه الأوساط قد ولدت وترعرعت في حضان السياسة، والآن. . .

#### • ربما هذه التهازية هنا. .؟

لكي نكون منصفين، فانه من الصعب تفسير التأثيرات التي تغطي الشارع بالانتهازية وخاصة حينما تتعلق المسألة بسواد الناس، فاذن لابد ان نتحرى عن أسباب أحرى، ربما انطلت بهذه اللرجة أو تلك على هذه الاوساط، والممحت، كما اعتقد، إلى بعضها، أو بسبب الكبت والحرمان عن الحريات الذي تعيشه الجماهير العربية عامة.

 ال الأزمة مستقبلياً على وضع العراق والمنطقة؟ هل ترون احتمالات في حدوث تطور ديمقراطي للعراق، أو تحطيم العراق عسكرياً، أو تغيير الحدود السياسية للعراق، أو سيطرة امريكية. . . ؟

لعلي المحت إلى هذا الأمر بشكل ما في سؤال سابق. أنا اعتقد ان مستقبل العراق وستقبل العراق وستقبل دول وخيار هذا هو مستقبل العراق وستقبل دول المنطقة كلها. هذا هو تقديري، وأنا مؤمن به، ان احدى المسائل البارزة في عالمنا العربي هي النضال في سبيل الديمقاراطية، في سبيل الحريات، كل الحريات. وهذه هي الأمور التي تفتح طرق التقارب والتحالفات داخل الوضع العربي. وترسي الأسس المتينة للوحدة العربية، لا يوجد طريق آخر، ولكن هذا لا يحصل بشكل اوتوماتيكي. انها قضية نضالية. وهذا النضال يأخذ مداه وابعاده كلما توفرت الحريات الديمقراطية أكثر.

آمل ان لا يكون هناك خطر جدي على وحدة العراق من الناحية الجغرافية. نعم، هناك اطماع لدى بعض الاطراف المجاورة للعراق. يفكرون بحصاد حصتهم من الازمة، من خلال اقتطاع اجزاء من العراق أو تركيم الشعب العراقي. نحن وكل المعارضة العراقية نقف بحزم بوجه أي محاولة من هذا القبيل، ونعبر عن الثانة بأن شيئاً كهذا لن يحصل مادام الشعب العراقي يقف له بالمرصاد.



### لقاء مع سامي عبد الرحمن:

# علينا ان نعي التغيرات الزازالية في الوضع الدولي

تواصل (الثقافة الجديدة) هنا لقاءاتها مع قادة المعارضة العراقية. ففي اعدادها السابقة التقت مع الاستاذين جلال الطالباني ومبدر ألويس، وفي هذا العدد نلتقي مع الاستاذ سامى عبد الرحمن، الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الكردستاني.

وقد تركز حوارف على المعطيات المستجدة منذ أزمة الخليج، الوضع الدولي، الوضع الدولي، الوضع العراق، ويالتحديد جزئه النازف كردستان.

 في الفترة الاخيرة شهد المنفى عدداً من النشاطات الكردية، كونفرنسات وزيارات وكثافة وجود خاصة في البلدان الاسكندنافية. . هل لك ان تعطينا فكرة عن مدى تأثير ذلك على الرأي العام الدولى؟

ـ حتى تتصر قضية معقدة كالقضية الكردية لابد ان يكون هناك نضال في الداخل ودعم دولي في الخارج. القضية الكردية قدمت تضحيات جسيمة وهذه التضحيات أقل ما يمكن القول عنها، انها لم تتحول إلى تقدم سياسي ملموس، لأسباب على رأسها الضعف الشديد في الدعم الدولي والدعم الخارجي عموماً. هناك جاليات كردية في مختلف البلدان الاوربية والامريكية، وهي مراكز صنع القرار العالمي، نشاط هذه الجاليات يتح التعريف أكثر بالقضية الكردية وخلق مجموعات مؤيدة للقضية الكردية. نستطيع ان نقول الله في المديد من هذه البلدان تكونت نواتات للربي كردي، أحدها ذو دور ملموس في فرنسا، وآخر ذو شأن في السويد على سبيل المثال. وتقوم هذه النواتات بتوفير الدعم بشكل متسامي للقضية الكردية. وبفضل هذا الدعم اللهولي تنامى الاستنكار العالمي الشديد للمذابح الجماعية التي شنها نظام صدام ضد الشعب الكردي في حلبجة، في كرميان ويهدينان وباليسان وغيرها. وقد شهدت اوربا في الفترة الأخيرة سلسلة من الكونفرنسات ابتداءً من كونفرانس باريس في تشرين الأول من العام الماضي ثم موسكو، والأن نحن على أبواب كونفرانس في تشرين الأول من العام الماضي ثم موسكو، والأن نحن الكونفرنس الأمريكي بترتيب كونفرنس عن القضية الكردية في المستقبل القربب. لاحظ: الكونبرس الأمريكي بترتيب كونفرنس عن القضية الكردية في المستقبل القربب. لاحظ: باريس، موسكو، واشنطن ثلاث عواصم عالمية مهمة جداً في صنع القرار السياسي، وفي العادلة. اضافة لنشاط وجولات القادة الاكراد في هذه البلدان، كل هذه النشاطات خلقت العادلة. أضافة لنشاط وجولات القادة الانشطة والكونفرنسات إلى الحكام الذين يضطهدون الشعب الكردي أفهمتهم أنه ليس بوسعهم شن المذابح الجماعية على الشعب الكردي عنهم العالم.

من جانب آخر هناك دعم في أوساط الرأي العام والاوساط الاجتماعية، وإلى حد ما الاوساط الحجماعية، وإلى حد ما الاوساط الحكومية والبرلمانية، لحق الشعب الكردي في السير نحوحق تقرير المصير، إن لم يكن اليوم ففي المستقبل. وتقهم الرأي العام والاوساط التي ذكرتها للقضية الكردية لا يقارن بالماضي أبداً. وخلال الفترة الممتدة من بداية نيسان حيث بدأت جولتي الابتيرة في اوربا الاحظت انه نادراً ما يمر يوم دون ان ترى خبراً عن القضية الكردية أو الاكراد في الاحلام العالمي.

 خلال جولنـ وخـ الله هذه الكونفرنسات، كنتم تلتقون بالنخبة من المثقفين الاكراد، بودنا ان نسألك حول تأثير المنفى الاوربي على الكوادر السياسية الكردية؟

\_ نتيجة للاحتكاك والعيش في وسط حضاري متقدم تتكون كوادر من مستويات متباينة تستطيع العمل في الساحة السياسية والدبلوماشية. ثم ان اصدقاء الشعب الكردي في كل مناسبة يلحون على ان تتوحد القوى الكردية. وكلما كنا موحدين أكثر كلما كان استعدادهم أقل. أكثر للعمل معنا، وكلما كنا متفرقين كان استعدادهم أقل.

فالمطروح والمطلوب الآن اقامة منظمة مظلة تجتمع تحتها كافة القوى والاحزاب والشخصيات الكردية بأي صيغة كانت بحيث يكون هناك صوت موحد للحركة التحررية

الكردية في تقديري إنها تأتي على رأس مهامنا في هذه المرحلة.

• حبذا لو تعطينا فكرة عن لقاء باريس.

ـ أهمية لقاء باريس تأتي من أنه لأول مرة جرى استقبال وقد كردي استقبالاً رسمياً في وزارة الخارجية الفرنسية . استقبلنا المستشار الدبلومامي للرئيس الفرنسي في قصر الاليزيه أي قصر رئاسة الجمهورية وأقام لنا المدكتور كوشنر وزير العمل الانساني مأدبة غداء . وكنا من الناحية المعنوية ضيوف مدام ميتران التي تقود مؤسسة فرانسا للحريات ، وعقدنا مؤتمراً صحفياً حضرته (٦٧) صحيفة ومحطة تلفزيون واذاعة ، وفي المؤتمر الصحفي وقفت السيدة ميتران وسطنا نحن الاربعة وتحدثت بصورة خاصة عن الاطفال الاكراد والذين يشغلون بالها بعدما شاهدتهم في المخيمات بتركيا.

● خلال هذه الزيارة قد تم لوزارة الخارجية مقترحاً بادراج قضية الاكراد في مؤتمر 
دولي للشرق الاوسط. علام اعتمدتم في طرح هذا المقترح? وكيف كان صداه؟

- لا يستطيع أحد القول ان القضية الكردية ليست مشكلة كبيرة في الشرق الاوسط، وعندما 
يعقد مؤتمر دولي لبحث مشاكل الشرق الاوسط فلابد من ان يكون للقضية الكردية موقعها. 
لم نكن نشوق عجواباً مباشراً على اقتراح من هذا النوع. لقد سمع الفرنسيون اقتراحنا 
باهتمام. ولكن لم نتوقع تلقي جواب سريع، بالمناسبة لقد طرح رئيس الوزراء الايطالي 
جوليو اندريوتي وهو رئيس الجماعة الاوربية في هذه اللورة، ان يفتش عن حل سياسي 
وسلمي للقضية الكردية ضمن إطار حل مشاكل منطقة الشرق الاوسط، وقد جاء تصريحه 
هذا بعيد زيارتنا لباريس.

➡خلال هذه الجولات في بلدان عديدة ولقاءاتكم مع شخصيات سياسية، كما
ذكرتم، تُرى كيف يفكر الغرب بحل أزمة الخليج، وهل يرجح الغرب الضربة
المسكرية لصدام أم الحل السياسي، ومن يفكر بهذه الطريقة ومن يفكر بتلك؟

اولاً هناك الآن تفكير دولي واحد ولو أن فيه تلاوين كثيرة، ولم نعد نرى حول قضية مثل قضية مثل قضية مثل الخليج، تفكيرين متعارضين. ويلاحظ هذا من قرارات مجلس الامن الذي أصدر تسعة قرارات، كلها تقريباً بالاجماع وخاصة الدول الخمسة الكبرى. الحقيقة هناك الآن مجتمع دولي، ويتوضح هذا بشكل أفضل في الامم المتحدة، في مجلس الامن الذي تجتمع فيه الارادة الدولية. هناك اصرار واجماع على ان لا يكافأ المعتدي وان على صدام ان ينسحب من الكويت دون قيد أو شرط. ويدون شك اعتقد اننا كعراقيين نرغب ونتمنى، وأكثر الناس في المائم أيضاً يتمنون، ان تُحل هذه القضية سلمياً على أساس الانسحاب العراقي من الكويت ولكن كما تسمعون ليس فقط في اللقاءات، إنما أيضاً من التصريحات فان الخيار العسكري إيضاً قائم \_ لكن اذا انسحب القوات العراقية من

الكويت، ففي تقديري لا يبقى أي مبرر لأي خيار عسكري ولتواجد القوات الاجنبية في المنطقة لأن القوات أتت للمنطقة نتيجة للغزو العراقي.

● قبل أيام نشر لقاء للسفيرة الامريكية مع صدام، أيضاً تسربت أخبار أخرى تعطي كلها الانطباع ان الامريكان كاتوا على علم كامل بالغزو، أي انهم شجعوا الطرفين. فبلقاء السفيرة مع صدام قالت انهم مع الحق العراقي في قضايا النفط، ولن يتدخلوا في التزاعات العربية العربية.

لم يكن هناك موقف امريكي حازم يحدد صدام مسبقاً ، احسُّ أنه كان يوجد

سيناريو امريكي.

ـ توجد عدة عناصر في قضية تدور حول صدام وتصرفاته . فخلال سنة أشهر قبل الغزو كان يقــول ان هناك محاولة امريكية لازاحته . كان يُعلن بأنه مقتنع بهذا ، ولا أعتقد ان هذه القناعات كانت اعتباطية . قبل غزو الكويت ولاسيما بعده لم يستوعب صدام الوضع الدولي الجديد بصورة كاملة ، ولم يستوعب وضع ما بعد الحرب الباردة وما يترتب عليه من تغيرات في المالم .

لم يعد لدى الدول الكبرى الرغبة في التمسك الشديد بالدكتاتوريات حتى تقوّي نفوذها، هذا أحد العناصر الجديدة. يسأل الناس لماذا غزا صدام الكويت؟ لو كان صدام مطمئن على مستقبله لما غزا الكويت. كانت الخزينة فارغة، كنا في اوربا وكنا نطالب من الحكومات ان لا تعطي القروض لصدام، إلا اذا عولجت القضية الكردية وحقوق الانسان في العراق. فكانوا يبتسمون في وجوهنا، آخر رحلة في أكثر من وزارة خارجية قالوا لنا، لن نعطي قروضاً بعد الآن. وقال أكثر من واحد منهم لأن صدام لا يسدد ديوننا. أي انه كان في وضع مالي سيء جعل الدول لا تعطيه قروضاً جديدة لأنه لا يسدد. وكان والقائد الضرورة، قد سمى نفسه بطل الانتصار والسلام قبل غزو الكويت لكنه اضطر للتسليم بكل المطالب الايزانية بما فيها الاستعداد لدفع (١٥٠) الف برميل نقط يومياً للتعويضات. فاين النصار؟ وأين السلام مع غزو الكويت؟

• برأيك ان صدام لم يستوعب الوضع الدولي أم لم يقبل هذا الوضع؟

 لم يقبل ولم يستوعب، الشيء الذي يعفصه لم يقبله، لديه احساس بان التغير الجديد سيكون على حسابه لأنه غير ملائم لتصرفه بالداخل وبالمنطقة، فهو غير ملائم للوضع الدولى الجديد، انه نشاز بمعنى الكلمة.

• ولكن الغزل الامريكي الذي سبق احداث الكويت ألا يدل على شيء آخر؟

ـ كانت تصرفات الدبلوماسين والشخصيات الامريكية تدل على سياسة المهادنة، بما في ذلمك مقابلة السفيزة الاسريكية ايربل كلاسبي مع صدام، وتصريح كيلي مساعد ورير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط أمام الكونغرس، وتصريح (وول) زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بعد زيارته لبغداد. كلها يُشم منها واثحة المهادنة وحتى الكونغرس أواد مرتين ان يصاقب صدام على خرق حقوق الانسان ودبح الاكراد ولكن الادارة الامريكية كانت ترفض ذلك، اذاً كان يوجد جو من المهادنة. صدام في مقابلته مع كلاسبي فعلاً يقول ما معناه بأنه سيغزو الكويت. ويدون شك كانت المعلومات حول التحشيدات الكبيرة على حدود الكويت، موجودة على طاولة بوش وطاولة غورباتشوف وطاولة تأتشر وغيرهم. لا شك في هذا. لكن لا أحد اعطاه انذاراً شديداً ولا حتى تحذيراً، بالمكس كاسبي تقول: لا تتدخل في النزاعات العربية العربية. ولهذا ترى بعض الاوساط، ان كان هناك سيناريو لا ستدراج صدام إلى الفخ. أما بالنسبة للكويتيين انهم على حد قولهم اعطوا لصدام (١٩) مليار دولار خلال حرب الخليج، ويقولون ان هناك خدمات بستة مليارات، لكنه طلب الحقل النفطي والجزيرتين بلغة المستبد.

■ نلاحظ ان هناك اصراراً لدى مختلف اطراف الممارضة المراقبة على جدولة الحل، بوضع الانسحاب العراقي من الكويت قبل الانسحاب الامريكي من المنطقة. لكن هل هناك ضمانات لانسحاب الامريكان بعد انسحاب قوات صدام؟

ـ هنـاك الآن أزمة في الخليج، هناك أسباب وهناك نتائج، وفي أي قضية من الفضايا الاساسية والاجتماعية وحتى الطبيعية، لا يمكن ان تعالج النتائج فقط وانما يجب معالجة جذور الازمة. بدأت الازمة بغزو الكويت، إذا انتهى غزو الكويت وانسحبت القوات العراقية لا يبقى أي مبرر لبقاء القوات الاجنبية.

اذا تلكأت القوات الاجنبية في الخروج من المنطقة أعتقد انه سيكون هناك ضغط عربي واسلامي، ودولي. ان الكثيرين من الناس سوف يساندون العرب في ان لا تبقى القوات الاجنبية في بلادهم.

كيف تفسر ان قسماً غير قليل من الرأي العام العربي متماطف مع صدام.
 وخاصة في الاوساط الفلسطينية؟

\_ يجب طرح هذا السؤال على ممثلي الرأي. لكن أقول نقطة واحدة، وهي انه قبل غزو الكويت كان مشروع منظمة التحرير في السير نحو الحل بالطرق السلمية قد وصل إلى طريق مسدودة، وبصورة أساسية بسبب التعنت الاسرائيلي ويرافق ذلك عدم وجود ضغط اسريكي على احترائيل بما فيه الكفاية، في إطار المساعي السلمية بُلدلت جهود كيرة، وقدمت طروحات كثيرة، لكنها وصلت إلى طريق مسدودة كلياً. يجب ان لا ننسى هذا، ربما ليس هذا هو التأثير الوحيد. لكن لو كانت القضية الفلسطينية قد سارت نحو حلول

على أساس مؤتمر دولي وحق تقرير المصير وتشكيل الدولة الفلسطينية، ربما رأينا الرأي العام بشكل آخر غير هذا الذي تسأل عنه.

• كيف تقيّم تأثير أزمة الخليج على القضية الفلسطينية. ؟

\_ إلى الآن تأثير أزمة الخليج سلبي على القضية الفلسطينية بتقديري. أولاً، الانتفاضة الباسلة صارت ثانوية من الناحية الاعلامية ومن حيث الرأي العام العالمي. هجرة اليهود السدوفيت إلى اسرائيل تكثفت خلال هذه الفترة دون ان يستنكرها الكثيرون بمن فيهم الكثيرون من العرب المشغولين بالأزمة. أنا برأيي، التعاطف مع القضية الفلسطينية في اوربا وأمريكا ربما قد غطت عليه الاحداث أو أكثر من ذلك. كان الخليج المصدر المالي رقم واحد للثورة الفلسطينية. يقال ان هذا المصدر لم يبق على حاله، هذه النواحي كلها صلبية على القضية الفلسطينية.

هل ان أزمة الخليج سوف تسهل عقد مؤتمر دولي حول قضية فلسطين؟

هذا بكف القدر، برأيي، إلا أنه أظهرت أزمة النخليج كم قلقة وكم خطرة الاوضاع في منطقتنا وكم ضرورية حل مشاكلها وفي مقدمتها قضبة الشعب الفلسطيني وكذلك قضية الشعب الكردي وهما شعبان شقيقان.

● ما هو، حسب معلوماتكم، الموقف الشعبي العراقي من ضم الكويت؟

- أولاً تتيجة الأزمة فان شعينا هو الذي يجوع الآن، ثانياً ابناه شعبنا الآن مجندون في الكويت ويواجهون الجيوش الاجنية. واذا بدأت الحرب فان ابنياء شعبنا عرباً وكرداً واقليات سوف يدبحون. أضف إلى ذلك صورة الحكام تتعكس على صورة البلد أمام الرأي المام المربي. وعملية غزو الكويت خلقت صورة سوداء عن العراق إلى حدم اوليس فقط عن النظام العراقي، ثم أن المعارضة العراقية مع الشعب العراقي هي المكنوية بالمدكتاتورية الصدامية أكثر من أي جهة أخرى بالعالم. وهي تعرف طبعة هذا النظام الفاشي وويلاته على الشعب العراقي نتيجة ثلاث حروب شنها خلال عشر سنوات: حرب على الشعب الكوري، حرب على ايران، وحرب على الشعب الكويتي. بالنسبة إلى الشعب الكويتي. بالنسبة إلى الشعب العراقي، اذن، إلى الآن كلها خسارة. ويهمنا كثيراً أن تنتهي هذه الأزمة سلمياً ونريد عودة المجارضة عراقية أن نكون فلهين ومهمومين على مصير شعبنا وعلى مصير ابناء الجيش العراقي ايضاً.

 • في أدبيات المعارضة تأكيدات في الوقت الحاضر على ان العالم لم يكن يسمع تحذيراتها من صدام حسين، هل حدث الآن تغير؟

- قبل ازمة الخليج كان من الصعب ان نجد أناساً مهمين يستمعون إلى وجهة نظر المعارضة المحراقية. بعد أزمة الخليج تجدهم يتراكضون للالتقاء بالمعارضة العراقية، ولسماع

معلومات وآراء وأصوات قادتها. وما نشر منذ أزمة الخليج إلى الآن عن دكتاتورية وفاشية صدام في الاعلام العالمي يكاد يساوي ما نُشر عنه طيلة العشرين سنة الماضية. ونُشرت أشياء كثيرة ربما كنا نعرف تفاصيلها في إطارها العام. فكل ما قالته المعارضة عن النظام نشر في العالم الآن بصورة مكبرة وواضحة. وفتحت على الآقل على النطاق الإعلامي ابواب كثيرة أمام المعارضة المراقية، والحركة الكردية بشكل خاص. بعد غزو الكويت عرض فلم حليجة لأول مرة في كافة التلفزيونات الرسمية في الخليج وفي مصر وفي غيرها من البلدان العربية والاسلامية وقد بيعت آلاف النسخ منه في هذه البلدان.

مادام رصيد المعارضة العراقية الدولي قد ارتفع بعد الاحداث، ما هي برأيك
 مسؤولياتها تجاه هذا الوضع الجديد؟

مهمات المعارضة العراقية ، أولاً ، ان تدرك مستوى المسؤولية التي عليها . شخصية عربية غير عراقية قال: ان شرف الامة العربية تستطيع ان تنقذه المعارضة العراقية الآن إن استطاعت بالتعاون مع القوى في الداخل وفي الجيش ، ان تغير النظام في العراق . وهذا صحيح برأيي فعهامها جسام الآن \_ أول شي ، ينبغي ان توحد صفوفها \_ فأي معارضة غير موحدة لا أحد يأخذها محمل الجد \_ والمعارضة التي لا ترى في نفسها الحكومة البديلة ولا ينفظ اليها الدول كحكومة بديلة مي ليست معارضة جادة . فاولاً ينبغي التأكيد على مسألة الديمقراطية وتداول السلطة ودولة القانون والحريات العامة والانتخابات وحماية حقوق الانسان . ومن حسن الحظ ان كافة اطراف المعارضة العراقية مقتنعة بهذه المسألة ، لأنه في المداولات التي تمت حتى الآن فان نقاط البرنامج ، التي قبلتها كافة الاطراف ، تتضمن جميع هذه المسائل تقريباً .

ثانياً. ينبغي علينا كمعارضة عراقية أن نفهم روح العصر، أن نفهم مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة، مرحلة الديمقراطية، مرحلة الاعتدال، مرحلة وعش ودع الآخرين يعيشون، مرحلة حل المشكلات عن طريق التفاوض والحوار واشراك كافة الاطراف، مرحلة التهاء الانتسام إلى معسكر شرقي ومككسر غربي تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية لم تكن بالحسبان، المجتمع الدولي اصبح الآن مجتمعاً واحداً. وهذه ناحية في غاية الأهمية لأنها تؤثر على كل حركة سياسية وحتى فكرية. باحتصار حداثت تغييرات زلزالية في الوضع الدولي والذي لا يدرك هذه المسألة إلا بشكل ضبابي أو نصفي ويعيش في الماضي يقضي على مستقبله أو بالاحرى لا مستقبل له.

 ألم تتقلص كثيراً قدرة الممارضة في التأثير على الشارع العراقي، خاصة بعد ازاحتها من كردستان؟

ـ حتى وان أخذنا بنظر الاعتبار فاجعة كردستان فان وزن المعارضة في الداخل مازال مؤثراً. ورغم هول الفاجعة في كردستان، وأعني بعد استخدام الاسلحة الكيمياوية وأكثر الاسلحة تدميراً لازاحة وجودناً المسلح هناك، وأفراغ المنطقة من سكانها، فان النظام اخفق في تحويل المجزرة إلى نكسة سياسية وانهيار عام فقيادات المعارضة، وخاصة الكردية، قررت بالاجماع مواصلة النضال وعدم الاستسلام للنكسة . ولكن قادة المعارضة لا يمكن ان يعيشوا في الداخل الآن. العالم كله يدرك هذا وبعرف جيداً انه ليس فقط قادة المعارضة العراقية ، أي عنصر معارض لا يستطيع ان يعيش بشكل طبيعي في العراق لأن مصيره القتل والذبح. أنت بصفتك كنت صحفياً نصيراً تعرف جيداً لماذا قيادات المعارضة خارج العراق أو على حدود العراق. ثانياً: هناك فعلاً خوف شديد جداً في العراق، قصص لا تنتهي عن جمهورية الخوف التي أقامها صدام خوف اضافي من احتمالات الحرب. لكن في نفس · الوقت بسبب الازمات المتواصلة التي يخلقها صدام حيث انه جر البلد ونظامه من أزمة إلى · أزمة. ويحدث عدم استقرار وفي حالات عدم الاستقرار دائماً هناك اسئلة كثيرة تطرح عن صواب هذه السياسات التي يقودها الطاغية ونتائجها. لابد ان مُدَا السؤال الكبير يُسأل في الإوساط العراقية بما فيها الاوساط الحاكمة، والاوساط العسكرية. واعتقد انه لا يوجد هناك شك ان قوى المعارضة كلها لها جذور داخل البلد. صدام يخاف من هذه المعارضة، لو أتيح لها مجال كما أتيح في الجزائر مثلًا، لأخذت شكل قوة عارمة خلال فترة وجيزة. ربما كان هذا السبب في عدم تطبيق صدام بعض وعوده بالديمقراطية والحرية. ذهبت وعوده مع الرياح وحل محلها غزو الكويت، المعارضة بقدر ما تكون موحدة تكون قوة عارمة.

أريد أن تخبر قراء الثقافة الجديدة بالضبط ما هو وضع كردستان الآن، يعني
 كيف ترسم صورة الوضع؟

- قبل كل شيء، تعرفون ان النظام دمر أكثر من أربعة آلاف قرية ومدينة وذبح عشرات الألوف، واعتقل اعداداً هائلة ولا يزال خمسون ألفاً منهم مصيرهم مجهول، وأشياء أخرى كثيرة. ولكنه فشل في أمرين هامين، فلم يستقليع ان يكسر ارادة النضال الكردية. ولم يكسب قلوب الشعب الكردي. وتعرفون ما يزال يوجد بيشمركه. ويمكن في قرصة مناسبة ان تصبح الاعداد الصغيرة كبيرة. اضافة إلى ذلك هناك الدعم الدبلوماسي للحركة الكردية بشكل لم يسبق له مثيل (ولو انه لا يزال غير كاف). وهناك أكثر من (١٠٠٠) الف مهجر ومهاجر يعيش معظمهم في معسكرات اللجوء في ايران وتركيا وباكستان اضافة إلى الذين وصلوا إلى اوربا وامريكا وحتى الصين. أما الحياة في المجمعات القسرية داخل العراق فانها في الحقيقة شبهه بالعيش في معسكرات الاعتقال حيث لا عمل ولا انتاج مع رقابة فانها في المعقبة ما يجرر الرجال منهم على حمل السلاح في مغامرات النظام العدوانية

ولذلك تجد اليوم اعداداً كبيرة من الكرد في الكويت.

 نسألك عن وجود المعارضة حالياً لتوحيد صفوفها أو لتقاربها، هذه الجهود أين تسير؟ وأين تصطدم بالمعوقات؟

ـ باختصار كما تعرف هناك مداولات وحوارات. أنا أعتقد ان الناس، الجماهير العراقية لها الحق ان تلوم المعارضة العراقية لأنها لم تستطع خلال عشر سنوات ان توحد صفوفها، ومنذ مدة هناك التقاء واسع وجذري حول المسائل الاساسية، مسألة اسقاط النظام، مسألة اطلاق الحريات العامة، مسألة الانتخابات وتداول السلطة، حقوق الانسان، الحقوق الكردية المشروعة، مسألة التضامن والوحدة العربية، القضية الفلسطينية، التضامن الاسلامي، كل هذه المسائل من خلال هذه المداولات تم الاتفاق عليها بسرعة. وأنا أعتقد ان هذا هو العامل الاساسى. وأرى ان الخلاف يحلق ويدور حول الخطاب السياسي، حول المفردات وحول المصطلحات. ويصراحة لا يجوز، كاطراف معارضة، ان نقف عندها كثيراً. وأنا اعتقد انه ينبغي التخلص من هذه العقد. نريد عملية جبهوية؟ واضح اننا لسنا حزباً واحداً فما نتفق عليه هو القواسم المشتركة لكافة الاطراف. ينبغي، عندما تطرح أية صيغة، ان تضمن المصالح المشروعة لكل الاطراف. لم يحقق أي طرف أو اتجاه أو حزب لوحده شيئاً جدياً. وظهرت محاور كثيرة أيضاً لم تستطع ان تحقق الكثير أيضاً. ولهذا مطلوب فعلاً تجميع شامل لقوى المعارضة. واذا لم يحدث توقف حول المسائل الثانوية في تقديري ممكن ومطلوب جداً ان توحد المعارضة صفوفها علماً ان أمامها الآن فرصة تاريخية . وسيكون ذلك لصالح شعبنا العراقي ، وستكون المكاسب لكافة الاطراف وأما اذا لم تنجح في توحيد صفوفها فآنا أعتقد سيُصاب الناس بخيبة أمل شديدة من جراء ذلك.

• هل أنت متفائل من تحقيق هذه الوحدة؟

- أنا متعامل مع القضية، في الحقيقة منغمس فيها، وفي مرات سابقة، اعترف بأني قلت: اني متفائل ولكننا لم نتوصل إلى وحدة المعارضة. فلا أستطيع الآن ان أقول لا متفائل ولاً متشائم. وبالرغم من اني بطبيعتي أميل إلى التفاؤل.

➡ هنا مؤخراً فتور في الممل في البجهة الكردستانية رغم موضوعية وجودها. لكن لاحظنا ان المامل الذاتي الديناميكية الذاتية كانت إلى حد غير قليل متأخرة. نريد ان نعرف ما هي أسباب التأخر وما هي آفاق الجبهة الكردستانية في الجبهة العريضة؟ كيف ستكون؟

- الجبهة الكردستانية، كأي عملية جبهوية لا تخلو من مشاكل. والحياة نفسها لا تخلو من مشاكل. لكن الجبهة الكردستانية في الحقيقة ربما كانت أهم انجاز حققته الحركة الكردستانية في العراق خلال هذا العقد، في تقديري. واستطاعت الجبهة الكردستانية إلى حد كبير أن تعبر عن حركة شعبها وان توجد صفوفها وتوحد وفودها وتوحد تمثيلها هنا وهناك وان تُمل لغة الحوار والتآخي محل لغة أخرى كانت تستخدم في الماضي. فلا يمكن ان نقلل ابداً من أهمية الجبهة الكردستانية ومسيرتها ايضاً. ولكن بدون شك نظمح إلى تطوير المجبهة وتحويلها إن أمكن في المستقبل إلى قيادة مشتركة للحركة الكردية، قيادة مشتركة توجويلها إن أمكن في المستقبل إلى قيادة مشتركة للحركة الكردية، قيادة مشتركة توجويلها إن أمكن في المستقبل إلى يقادة مشتركة للحركة الكردية، ويخدم الحركة ككل وليس فقط حزبه. طبعاً هذا لا ينفي استمرار العمل الحزبي التنظيمي، السياسي، الاعلامي، الثقافي. ومن جهة أخرى كان مجرد قيام الجبهة الكردستانية له تأثير ايجابي على باقي اجزاء كردستان في التوجه نحو توحيد الصفوف. والجبهة الكردستانية المتأثرة للحركة الكردستانية باجمعها لكي تكون الممثل للحركة الكردية بكافة فصائلها وقواها وهذا لو تم سيكون انجازاً تاريخياً هائلاً توضو وياً جداً.

وكون الحركة الكردية العراقية واحزابها توحدت في جبهة كردستانية يُسهل كل المحوارات الجارية لتوحيد المعارضة العراقية. الحركة الكردية عنصر أساسي وذو وزن سياسي وعسكري في المعارضة العراقية وذو تقاليد ديمقراطية وعلاقاتها جيدة مع كافة اطراف المعارضة. فعندما تأتي بصوت موحد فانها بدون شك تسهل عملية الحوار وعملية التفاهم لاقامة عمل مشترك للمعارضة العراقية، كما نامل. ويسعدني أن اخبركم أننا الآن، بصدد سلسلة من عقد الاجتماعات لتقييم الاوضاع ووضع سياسة عملية للتحرك وتطوير آلية الجبهة الكردستانية بهدف زيادة ديناميكيتها ونشاطها.

السؤال التالي حول علاقة حل القضية الكردية بالحل الديمقراطي للعراق،
 وأفاق هذا الحل المخاص للقضية الكردية، أبن ترتبط مع القضية العراقية وأبن
 تنفصل عنها؟

- يمكن أن أرجع إلى أدبيات ومؤتمرات وكونفرنسات حزب الشعب، نحن في حزب الشعب الله المجمع المالم أجمع . المديمقراطي الكردستاني نؤمن بحق تقرير مصير الامة الكردية أسوة بأمم العالم أجمع . ونؤمن أيضاً بحق تقرير مصير الشعب الكردي في العراق على أساس اتحاد فيدرالي ديمقراطي بين العرب والاكراد في كيان واحد وضمن كيان واحد . ونعتقد انه المحل المجلوي التاريخي ، ولكن يمكن أن تكون للقفية الكردية معالجة ضمن إطار العراق، في الظرف الملموس، لوسقطت الدكتاتورية على الاسس التالية:

١ مساهمة فاعلة وعادلة تعكس نسبة سكان الاكراد وتضحيات الاكراد ومساهمتهم
 النضالية، وخاصة نسبة للسكان، في الحكومة المركزية وإجهزتها ومؤسساتها وصنع قرارها

(وأضع خط عريض تحت صنع قراراتها) لأننا كنا محرومين دوماً من المساهمة في صنع القرار العراقي حتى قبل نظام صدام، وهذا ما غرب الاكراد أكثر من أي أمر آخر.

٢ - حفوق ثقافية وادارية للمنطقة الكردية وهي ملخصة في فكرة المحكم الذاتي. فهذه المساهمة التي تحدثت عنها زائداً الحكم الذاتي موجودتان تفصيلاً في فقرات واضحة في اتفاقية 11 آذار 1970. لذلك نطالب بتطبيق الاتفاقية وتطويرها نصاً وروحاً. أما الحل الافضل والجلري بتقديرنا هو دولة فدرالية ديمقراطية يعيش في كنفها العرب والكرد والاقليات.

أهذا حل ستراتيجي؟

۔ نعم ۔

♦ نلاحظ أنه في كل الاحزاب المراقبة لم تمد المركزية المتشددة، موضوعياً، ممقولة ولا منطقية، وهي لا تصلح لتطوير الحياة المحزبية الداخلية وهي غالباً تنمكس داخل الاحزاب العراقبة بشكل خلافات واتجاهات ومحاور... الغ، أنتم حزب جديد نستطيع أن نقول عنه حديث التكوين ولكن هل الظاهرة موجودة عندكم أيضاً وتؤثر على حياتكم الحزبية الداخلية؟

- كما تعرف، حزب الشعب تأسس عام 1941. ولكن المؤسسين لم يكونوا مجموعة من الشاب الجامعي القادم إلى السياسة لأول مرة، بل بشكل عام هم من الناس المساهمين في قيادة الحركة الكردية كقادة وكوادر لملة تزيد لدى قسم منهم حتى عن ٣٠ سنة. وهكذا بهصورة عامة ويلون شك جلبوا معهم تجاربهم إلى الحزب. نحن خلال هذه الفترة عقدنا مؤتمرين وكونفرنس. وعقد الشمانينات عقد المشاكل، ولم يكن عقداً سهلاً لمقد المؤتمرات والكونفرنسات. وفي المؤتمر الاخير الذي عقد في نهاية عام ١٩٨٩ لم تكن هناك قائمة موجهة في الانتخابات، ولم يتخذ كل القرارات أو معظمها بالإجماع. كثير من القرارات كانت بالاغلبية. ولم يكن هناك في تقديري أي خوف من توجيه أي نقد لأي شخص، ولم يكن أي شخص في المؤتمر فوق النقد. العديد من رفاقنا القياديين يعيشون شخص، ولم يكن أي شخص في المؤتمر فوق النقد. العديد من رفاقنا القياديين يعيشون أن اعتقد ان هذه الحالة تجعل الروح الديمقراطية قوية في الحزب وفي العلاقات أيضاً. في المجتمعات الاوربية الديمقراطية واللبيرالية أو عاشوا مناك أو يسافرون اليها ويعودون. أن اعتقد ان هذه الحالة تجعل الروح الديمقراطية قوية في الحزب وفي العلاقات أيضاً. ولكن لا يمني هذا ان الوضع من هذه الناحية هو على أفضل ما يكون. الحياة تتفاعل وأثبت التاريخ بما لا يدع أي مجال للشك ان فكرة الحزب الواحد، أو القائد الواحد، والرأي الراحد، ليست فقط غير صحيحة وانما تلحق اضراراً كبيرة ايضاً بالجهة التي تتنى هذه الأحكار.

● الآن تلاحظ أنه يوجد تغيّر بالحياة الحزبية العراقية، تريد أن تعرف كيف ترى

ذلك؟ وكيف ترى الحلول؟ دعنا نبحثها كأزمة موجودة في كل مكان، كل الاحزاب تشهد اختىلاك وجهات النظر والآراء وتعالجها بأشكال متمددة، كيف تراها كحصيلة في الحياة السياسية؟

ـ أقول مع استثناءات ربما محدودة، توجد روح استبدادية في الاحزاب. الاستبداد يبدأ من فوق، من القيادات إلى القواعد وبتسلسل. وهذا الاستبداد لا أعتقد انه غويب، أولاً اعتقد ان المجتمع العراقي فيه تراث استبدادي مع الاسف.

صار لي ٣٧ سنة أعمل في الحياة العامة والحزبية، أذكر خاصة في الخمسينات لم يكن يوجد ستالين واحد، كان كل مسؤول خلية هو ستالين. فبدون شك تقاليد الستالينية أمترجت مع التقاليد الاستبدادية الموجودة في البلد، أو ربما وجدت تربة خصبة في المجتمع العراقي.

ولا أستطيع ان أقول ان الحياة الحزبية جلبت نسائم ديمقراطية على المجتمع العراقي. أما في الفترة الاخرة بعد هبوب رياح الديمقراطية بقرة على العالم كله. كان من طبيعة الامور ان تهب على العراق أيضاً وعلى المعارضة العراقية كذلك. لا أعرف كم أسساسي وكم جذري كان تأثيرها. اتصور انه كان بدرجات متفاوتة، إلا انها بدون شك تركت تأثيرها الايجابي في الحياة الحزبية والعلاقات الجبهوية في صفوف المعارضة العراقية.



# نحو المؤتمر الخامس لحزبنا ءاراء ومناقشات

# طابع المرحلة الوطنية الديمقراطية الراهنة

#### ِ زکي خيري

نحو المؤتمر الخامس لحزبنا، آراء ومناقشات. تحت هذا المنوان افتتحت الثقافة الجديدة هذا الباب للمناقشة السابقة للمؤتمر كما هي العادة في الاحزاب الشيوعية عشية مؤتمراتها. وهذا تقليد ديمقراطي عريق. وكان الأفضل لو أصدرت الثقافة الجديدة ملاحق متتابعة في فترات اقصر من الفترات المتباعدة التي تصدر فيها هذه الممجلة وذلك لتسريع المناقشة وتكثيفها وتشجيعها ولئلا تبرد. إلا اذا كان موعد انعقاد المؤتمر سيؤجل إلى ما بعد موعده الذي يحين في اواخر السنة الجارية أي بعد اربعة أو خمسة اشهر \_ لأن هذا المؤتمر (الخامس) ينعقد في ظروف الشتات على الإغلب، وفي ظروف دولية وداخلية استثنائية جرب الخليج الجليلة.

. . .

ويسدو ان مناقشة البرنامج تحتل المكانة الرئيسية وأرى ان مناقشة سياسة الحزب الجارية هي الالح من بين جميع المسائل المطروحة على المؤتمر وكذلك وينفس اللدرجة تجديد الححزب ودمقرطته ويليها وضع طروحات للمناقشة واختيار لجنة موسعة وغنية بالاختصاصات لوضع مشروع البرنامج الجديد وعرضه فيما بعد على مجلس حزبي عام أو مؤتمر استثنائي. فليس هنالك أي مبرر لتعجيل تغيير البرنامج بصيغة نهائية في المؤتمر الخامس العتيد.

ولقد لفت انتباهي مقال أو مداخلة الرفيق (نصير سعيد الكاظمي) التي يتناول فيها مسألة تغيير البرنامج ، والنقاط الرئيسة فيها وهي تدقيق تشخيص المرحلة التاريخية التي تبدا المراحلة التاريخية التي المراحلة بين المرافق المرافق الأنية . ويمرب الرفيق الكاظمي عن موافقته للتحديد الوارد في المرافع المرافع المرافع المواقي والذي حدد المرافع المرافعة بالثورة الوطنية الديمقراطية التي لم تنجز بعد بجميع اهدافها ومهماتها بل تنتظر الانجاز . وإلى هذا الحديبدو إننا متفون ، بيد أن الرفيق يستدرك فيقول في مداخلته في عدد حزيران ١٩٩٩ من الثقافة الجديدة : ١٠ . إلا أن البرنامج لا يزال يتردد في توضيح طابع الثورة الديمقراطية باعتباره برجوازيا (التطويخ بخطي . ز. خ) وليس اشتراكيا في المجوهر ، أي أنه يفسح المجال لنمو العلاقات الرأسمالية ، وتحتفظ الثورة الديمقراطية بطابعها هذا حتى لو قادتها الطبقة العاملة وليس البرجوازية ، لأن ما يتمين أن تنجزه الثورة من اهداف عين إطار العلاقات الرأسمالية (التطويخ بخطي . ز. خ) ثم يشيد الكاتب بافضليات قيادة المعاملة على قيادة البرجوازية للثورة الديمقراطية والانتقال منها إلى مرحلة الاشتراكية من الثورة .

والحقيقة هي ان القيادات البرجوازية ولاسيما حزب البرجوازية الصغيرة الأشد جذرية (راديكالية) أعنى حزب السلطة في العراق قد انجز الثورة «بطابعها البرجوازي، سواء ضد الاستعمار أو الاقطاع. وما بقي من مهام الثورة الديمقراطية دون ان ينجز هو. سيادة الشعب إذ احتكرت البرجوازية السلطة السياسية في الدولة لنفسها بقبضة من حديد ولكن هذا لا يعنى اننا أمام الثورة الاشتراكية وجهاً لوجه بأي حال من الاحوال. ان خطر مثل هذا الاستنتاج هو أنه يفقدنا حلفاء استراتيجيين في الثورة الوطنية الديمقراطية التي لم تنجز اهدافها بعد. أن ثورتنا الوطنية الديمقراطية ليست ثورة برجوازية من الطراز الكلاسيكي، من طراز الثورة الفرنسية الكبرى، أي ان اهدافها يجب ان لا وتظل في إطار العمالة الرأسمالية، وقد سبق ان خرق هذا الاطار حتى على يد الحزب الواديكالي للبرجوازية الصغيرة الـذي انتزع على سبيل المثال ٩٠٪ من التجارة الخارجية من بد البرجوازية الكومبرادورية والتقليدية وجعلها حكراً للدولة. فهل يجب على الطبقة العاملة عندما تقود الثورة الديمقراطية ان تعيد التجارة الخارجية إلى الرأسمال الخاص أم تجعلها وخطوة للأمام نحو الاشتراكية، ؟! وكيف تتصرف قيادة الطبقة العاملة للثورة الديمقراطية بقطاع الدولة الذي يمتلك في العراق حصة الأسد من وسائل الانتاج والموارد المالية رمصادر التراكم؟! ان البرجوازية لا تستطيع شراءها جميعاً بسعر مجز فهل تقدمها لها هدية بالمجان؟! ان وإطار العلاقات الرأسمالية، لا يمكن ان يعني هنا سُوى ملكية الرأسمال الخاص لوسائل الانتاج ملكية خاصة، والتطفل على الملكية العامة بالوسائل «المشروعة» وغير المشروعة. فهل سوف تضمن قيادة الطبقة العاملة للثورة الديمقراطية مثل هذا النهب المنظم للملكية العامة التي تديرها الدولة؟! وهل تسمح للقطاع الخاص ان يهيمن علي الاقتصاد الوطنى بما فيه قطاع الدولة؟!

ان الطبقة العاملة طليعة الشعب سوف تشجع القطاع الرأسمالي الخاص والحرفي والضلاحي على انماء الاقتصاد الوطني لتقديم السلع والخدمات للشعب ليس في المرحلة الديمقراطية من الثورة فقط بل حتى في المرحلة الاشتراكية ولمدة طويلة، ولكن القطاع العام سيبقى باشكال مختلفة وينمو باطراد ويبقى هو القطاع المهيمن حتى في المرحلة الديمقراطية من الثورة ناهيك عن المرحلة الاشتراكية.

لقد دار في الحركة الشيوعية والعمالية العالمية نقاش طويل عريض بشأن وحتمية مرحلة التطور الرأسمالي أم عدم حتيمتها، تمهيداً للمرحلة الاشتراكية. وكان الرأى السائد في الحركة هو عدم حتمية المرحلة الرأسمالية من التطور بل من الممكن تجنبها في طريق التطور نحو الاشتراكية. ولم تكن هذه «البدعة» من بنات افكار بعض المنظرين السوفييت كما يظن الرفيق الكاظمي بل كانت في الأصمل من آراء ماركس نفسه. وكسان ميخاڻيلوفسكي، أحد إيديولوجي النارودنيين الروس، قد نسب إلى ماركس فرضيته بشأن التطور التاريخي مفادها أن جميم الامم سوف تمر بمرحلة الرأسمالية من التطور. وقد ردّ عليه ماركس باسلوب لاذع جداً في رسالته الشهيرة التي كتبها في تشرين الثاني ١٨٧٧ إلى هيئة تحرير مجلة وأوبتجستفني زابيسكي، وقد تنصل ماركس من هذه النظرة الجبرية للتطور التاريخي ومحاولة فرض كلايش أو قوالب نمطية كلية الشمول على المراحل التاريخية لجميع الامم. فلم يكن ماركس يزى ان المرحلة الرأسمالية من التطور التاريخي مرحلة محتومة بالنسبة لجميع الامم. وكان لا يزال يعتقد عهد ذاك ان بامكان روسيا تجنب المرحلة الرأسمالية و «شرورها» بعد دراسته لاحوال تلك البلاد فقال في الرسالة: «لقد توصلت إلى الاستنتاج التالي: اذا كانت روسيا ستستمر في السير على الطريق الذي النهجته منذ عام ١٨٦١ [يشير إلى عام الغاء القنانة في رؤسيا وانتهاجها طريق التطور الرأسمالي] فسوف تفوت افضل فرصة قدمها التاريخ في وقت ما إلى شعب من الشعوب وستعاني من كافة مصائب النظام الراسمالي المشؤومة). (راجع اغافونوف - الماركسية - اللينينية وطريق التطور اللارأسمالي ص ٢٦ ـ دار التقدم ـ موسكو ١٩٨٢).

وبعد ذلك باربع سنوات، في شباط - آذار ۱۸۸۱، كتب ماركس المسودة الأولى لرده على رسالة الثورية الروسية فيرازاسوليتش قال فيها: «اجيب: لأن المشاعة الريفية التي لا تزال قائمة على الصعيد الموطني في روسيا تستطيع، بفضل اجتماع استثنائي من الظروف، ان تتحرر تدريجياً من سماتها البدائية، وإن تتطور مباشرة بوصفها عنصر إنتاج اجتماعي على الصعيد الوطني. ويما انها معاصرة للانتاج الرأسمالي، بفضل هذا على وجه الضبط، يمكنها ان تستوعب منجزاته الإيجابية دون المرور عبر جميع تطوراته الرهبية [خط التطويخ مني - ز - خ] إن روسيا لا تعيش في عزلة عن العالم المعاصر، وهي ، مع ذلك، ليست، مثل الهند الشرقية، غنيمة للفاتح الاجنبي ا (ماركس/ انجلس/ في ثلاثة مجلدات/ م ٣ . ح ١ - ص ١٧٧).

وأضاف «... ومن جهة أخرى، إن كون الانتاج الغربي السائد في السوق العالمية، موجوداً في الوقت نفسه، يتيح لروسيا ان تدخل في المشاعة جميع المنجزات الايجابية التي حققها النظام الرأسمالي، دون المرور عبر مضيقة الكوديومي و (نفس المحمدر ص ١٨١). يريد في ذلك امكان تجنبها التطور الرأسمالي المذل كما أذل الجيش الروماني بعد هزيمته باجباره على المرور من تحت النير في مضيق كوديوم. ويقول عن مستقبل المشاعة: «... ان شكلها التأسيسي يجيز واحداً من أمرين: اما ان يتغلب عنصر الملكية الخاصة الكامن فيها على العنصر الجماعي، وإما ان يتغلب هذا الأخير على الأول. كل شيء رهن بالبيئة التاريخية التي توجد فيها «المشاعة الزراعية» apriori [بصرف النظر عن الحبلي انه ينبغي لكل منهما وجود النظر عن الحبلي انه ينبغي لكل منهما وجود بيئة تاريخية مختلفة تماماً» (نفس المصدر).

كان ذلك ما قاله ماركس قبل ١١٣ سنة بصند موضوعة التطور اللارأسمالي وقبل ٧٠ سنة تناول لينين في المؤتمر الثاني للاممية الثالثة نفس الموضوع ، موضوع حتمية أو عدم حتمية المرحلة الرأسمالية من التطور فنفي صراحة حتمية هذه المرحلة وقال: ٥.. انما يتوجب كذلك على الاممية الشيوعية ان تقر وان تثبت نظرياً انه بمساعدة البروليتاريا في البلدان المتقدمة يمكن للبلدان المتأخرة ان تنتقل إلى النظام السوفييتي وإلى الشيوعية عبر درجات معينة من التطور متجنبة مرحلة التطور الرأسمالي، (لينين ـ المختارات ـ م ١٠ ص

المسألة الجوهرية هنا هي امكان تجنب البقاء في وإطار علاقات الانتاج الرأسمالية على من المسألة المسالة المتنام على المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة الكبيرة الخ. كما كان يدعو اليه الناروذيون الروس. وهذا مما يجب ان لا يغيب عن البسال. ان المظروف التساريخية لكل بلد من البلدان المتأخرة أو المستقلمة هي التي تقرر الطريق الذي سوف يسلكه كل بلد متأخر أو متقدم في طريقه إلى الاشتراكية وهنالك من الطرق بقدر ما هنالك من بلدان متقلمة أو متأخرة.

ولكي نكون تلاملة شيوعيين أي ان نجادل معلمينا الكبار ماركس وانجلس ولينين، كما كان تلاملة افلاطون يجادلونه وقد كانوا يحبونه ولكنهم كانوا حين قولهم يحبون الحقيقة أكثر من حبهم لافلاطون، فمن واجبنا الآن ان ندرس أعمالهم على ضوء ظروفنا التاريخية لنرى ما اذا كانت هذه الفكرة أو تلك من أفكارهم لا تزال تحتفظ بحيويتها أم ان التطور التاريخي قد تركها وراءه. ان المنظرين السوفييت وغيرهم احيوا افكار ماركس وإنجلس ولينين بصدد عدم حتمية التطور الرأسمالي وأغنوها بأمانة ومع ذلك ارتكروا بعض الاخطاء. ففي نظرية التطور اللارأسمالي لم يفوا الديمقراطية السياسية حقها الكامل وبالغ بعضهم مثل اوابرخت في دور القادة البونابارتيين كعبد الناصر وجعلهم قادرين على بناء الاشتراكية دون اشتراط الديمقراطية السياسية التي هي وحدها تتبح مساهمة أوسع الجماهير بنشاطها المفال والخلاق. ولم يؤكدوا أهمية تأثير الطبقة العاملة في السلطة السياسية للدولة. ومع الأخرى. فقد اغنوا كنز الماركسية اللينية وفتحوا آفاقاً جديدة للثورة الديمقراطية تجاوز ذلك فلا يحق لكز الماركسية اللينينية وفتحوا أفاقاً جديدة للثورة الديمقراطية تجاوز الأمن البرجوازي الفيق وإطار العلاقات الرأسمالية. وإذا ولينا ظهورنا إلى تجربة الامم الأخرى وانغلقنا على انفسنا وسرنا في طريق التجربة والخطأ فسنصاب بنكسات خطيرة ونجتر همومنا لوحدنا.

وقد اطلق المتطرفون السوفييت اصطلاح وطريق التطور اللارأسمالي على امكانية السير نحو الاشتراكية دون المرور بمرحلة التطور الرأسمالية. وقد أثارت هذه التسمية السلبية كثيراً من الجدل فابدلوها باصطلاح آخر هو وطريق التوجه الاشتراكي ولكن هذا لم يغير شيشاً من جوهر الأمر. فهذا الطريق إيضاً يعني بناء المنجزات الايجابية للنظام الرأسمالي دون بناء نظام اجتماعي رأسمالي تام إلى حد بلوغ الرأسمالية الاحتكارية، وحتى بدون تحقيق الخلبة لعلاقات الانتاج الرأسمالية ويعني إيضاً عدم مواصلة السير في طريق التطور الرأسمالي بالنسبة للبلدان التي سبق وإن انتهجت هذا الطريق وسارت فيه السواطاً. ولكن هل يمكن بناء المنجزات الايجابية للرأسمالية من دون غلبة المعلاقات الانتاجية الرأسمالين ومن دون السيادة المطلقة للبروازية؟ ألا يعني هذا ضرب من وبناء الرأسمالية بدون رأسمالين، و؟

عندما استولى الضباط الاحرار وعلى رأسهم جمال عبد الناصر، وهم من مثقفي الشرائح الاجتماعية المتوسطة، عندما استولوا على السلطة السياسية في الدولة كانت تستبد بهم الرغبة في التجديد والتمدن أي بناء المنجزات الايجابية للنظام الرأسمالي ولاسيما التصنيع باقصر السبل. واكتفوا بادي، ذي بده بتأميم المشاريم التي يملكها الاجانب التصمير، معلقين الأمال على الرأسمال المصري الخاص في تصنيع مصر باقصر الطرق ولكن سرعان ما خيب الرأسماليون المصريون آمال ضباطهم الاحرار التواقون إلى اللحاق باسرع وقت بركب التقدم الحضاري وتعزيز القدرة الدفاعية للوطن بتحرير فلسطين وتحقيق

الوحدة العربية . . . والخ من الأمال الكبار. وبعد خيبة أملهم بالتصنيم الواسع السريم على يد الرأسمال الخاص التفتوا إلى تأميم الرأسمال المصري الكبير. وقد بالغ بعض اتباعهم في سورية والعراق إلى حد تأميم بعض المشاريع المتوسطة وحتى الصغيرة ، فمحافظ حلب أمم حتى المخابز الصغيرة (والتنافير) لحل أزمة الخبز في المدينة . وقد رفعوا راية والاشتراكية الحمراء على عينك ياتاجرا . وحتى بعد أن فتح الرئيس الميت محمد انور السادات الابواب على مصاريعها للرأسمال الخاص الاجنبي والعربي والمصري ، لم يبادر هذا إلى التصنيم المنشود الواسع والسريع ، بل عمد إلى التوظيف في المشاريع السياحية وما شابهها من المشاريع سريعة المردود والتي لا تتطلب ادخال التكنولوجيا الحديثة باهظة الكلفة وان ادخل شيئاً من هذه التكنولوجيا فقد كان من النوع الذي يمكن ربطه برأس خيط ومحبه بسرعة إلى الخارج عندما يشم راثحة خطر تحت شعار والرأسمال جبانه!

ان أمل التصنيع آلواسع السريع ذي التكنولوجيا الحديثة، إلى أي حد يستحق الذكر، يرتبط أما بالرأسمال متعدد الجنسيات، كما جرى في كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورا وتايلند حيث تهيمن انظمة حكم موالية للامبريالية ومستقرة نسبيا، وأما في البلدان دوات الاحتيار الاشتراكي أو التوجه الاشتراكي في ظل جمهورية ديمقراطية حقاً تكون فيهما السيادة للشعب حقاً وينمو نفوذ الطبقة العاملة في السلطة السياسية للدولة وتتوسع فيهما المديمقراطية في جميع الابعاد السياسية والاجتماعية. وفي إطار هذه الجمهورية تتاح للرأسمال الخاص فرص النمو دون ان يسمع له بالمضاربة والاحتكار وتتاح له فرص المنافسة دون تمكينه من التغلب على القطاع العام.

وفي محاكمة الشيوعيين من تلاملة ماركس وزملاته في كولونيا (المانيا) في القرن المامني شرح أحدهم المجمهورية الديمقراطية التي كانت سوف تبني انتصار الثورة البرجوازية الديمقراطية في المانيا قال: سوف تقرم فيها سلطة الشعب وستسود فيها البرجوازية الصغيرة باعتبارها أكثرية الشعب عهد ذاك، وانها ستحقق اهدافاً واشتراكية إلى هذا الحد أو ذاك وانها ليست المرحلة الاشتراكية أو «الجمهورية الاجتماعية.. الحمراء» التي سوف تضطلع بتحقيق الاشتراكية الواسع النطاق (انظر والحركة العمالية العالمية / قضايا التاريخ والنظرية / ترجمة نجاح ساعاتي / طبع دمشق).

وهكذا نان ماركس لم يكن يرى ان اهداف النورة البرجوازية الديمقراطية ومهامها سوف تبقى في وإطار العلاقات الرأسمالية، في جميع الظروف التاريخية وقد أغنى لينين هذا المفهوم الماركسي في كراسه والكارثة المحدلة وكيف نحاريها، فاقترح فيه تأميم الشركات الاحتكارية والبنوك وفرض العمل الالزامي على الجميع والرقابة العمالية باعتبارها في ظل المدولة المديمقراطية المورية «خطوة إلى أمام تحو الاشتراكية» وانها وليست بعد ل

بالاشتراكية ولكنها لم تبق الرأسمالية).

ان الجمهورية الديمقراطية بمفهوم ماركس آنف الذكر اذا ما انتصرت في العراق نتيجة اسقاط الدكتاتورية الراهنة المعادية للديمقراطية فسوف تبجد قطاع الدولة الواسع والمهيمن في الاقتصاد الوطني. ولن تكون مهمتها التاريخية حصر العلاقات الاقتصادية وفي إطار علاقات الالاقتصادية وفي إطار علاقات الانتاج الراسمالية والى ستخطو خطوات كبيرة إلى أمام نحو الاشتراكية وهذا سوف يتوقف على مدى نمو الديمقراطية بأوسع معانيها ولاسيما الديمقراطية السياسية وعلى مدى نمو الطبقة العاملة في السلطة السياسية للدولة العراقية والجمهورية وعلى مدى نمو الطبقة العاملة في السلطة السياسية للدولة العراقية والجمهورية ما المبحدالية التي سوف تسود فيها البرجوازية الصغيرة ، أكثرية الشعب ، ولكنها المتحالفة العراق دون حتمية المرور بمرحلة التطور الرأسمالي بأكملها ، بل سوف يتوقف ايضاً مصير الاشورة الوطنية الديمقراطية المعاصرة ويتوقف ايضاً تحقيق الديمقراطية السياسية التامة وترسيخها آخر الامراق ويقد برهنا البرجوازية الوطنية انها ضعيفة وعاجزة اقتصادياً وسياسياً عن الأمر في العراق. وقد برهنات البرجوازية الوطنية انها ضعيفة وعاجزة اقتصادياً وسياسياً عن اقامة نظام ديمقراطي برلماني تحت هيمنتها، ويقيت متكلة على الدولة التي تملك في حوزتها أكبر مصادر المال والتراكم ومعظم صافي الذخل الوطني .

قال لينين: ان من ينتظر ثورة اجتماعية خالصة ، بمعنى برجوازية خالصة أو اشتراكية خالصة دلن يعيش ليراها ومع ذلك نسمع دائماً تأكيدات بعض الرفاق على صرورة التمييز بين الشورتين أو مرحلتي الشورة، وبين برنامج والحد الادنى، وبرنامج والحد الاقصى، مستشهدين بلينين إلى حد يتصور المرء معه ان هنالك وثيقتين لكل برنامج ، وثيقته المستقلة أو على الأقبل ان هنالك عنوانين منفصلين والحد الادنى، و والحد الاعلى، في الوثيقة الواحدة . ولذا اقترح على هيئة تحرير الثقافة الجديدة ان تنشر برنامج لينين القديم من اوائل القرن نقلاً عن مجموعته وعن النقابات، وهو لا يتجاوز بضع صفحات فهو مثقف للرفاق وإلى جانمه توصيات المؤتمر الثامن والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي بصدد البرنامج الجديد لتكوين ثقافة برنامجية ماركسية لدى الرفاق .

ان من يتبع الأدب الماركسي اللينيني المعاصر سوف يرى كم تطور المفهوم القائل بتداخل مهمات الثورتين البرجوازية الديمقراطية والبروليتارية الاشتراكية واهدافهما إلى حد ان الاولى اصبحت جزء من طور الانتقال إلى الثانية، أي ان مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية ليست مفصولة عن المرحلة السابقة كما يتصور المرء من قراءة برنامجنا الراهن فالمرحلة الانتقالية إلى الاشتراكية تبدأ فعلاً خلال المرحلة الوطنية الديمقراطية (دالبرجوازية) مالذات,

ان تداخل بعض المهام والاهداف من الشورة الديمقراطية مع اهداف الثورة الاشتراكية ومهامها يكاد ان يكون قضية مسلم بها، وقد انجزت ثورة اكتوبر الاشتراكية معظم الاهداف الديمقراطية على الماشي: en pasant على حد تعبير الشطرنجيين ومع ذلك فقـد ثبت الآن بسطوع مدى الوهم القائل ان المرحلة الديمقراطية تمهد للمرحلة الاشتراكية وينتهي أمرها. فقد تراجعت الديمقراطية السياسية بعد لينين وأدى تراجعها إلى مآس وإلى تشويه الاشتراكية بفظاظة. ولن ينتهي النضال من أجل الديمقراطية إلا بعد بناء المجتمع الشيوعي الكامل وتختفي النقود وعندئذ تصبح ممارسة الديمقراطية أمرأ عفوياً وبحكم العادة؛ فليست الديمقراطية مجرد مرحلة انتقالية إلى الاشتراكية تتحقق مرة وإحدة وإلى الابد. وهذا أمر غدا معروفاً لدى اعداد غير قليلة من الناس، ولكن اعداداً أقل تعرف في الموقت ذاته انه يمكن ويجب تحقيق بعض مهمات الاشتراكية أو على الأقل بعض وأجباتها، إذا جاز التعبير، خلال المرحلة الديمقرأطية والبرجوازية عن الثورة. وحتى خلال الثورة الفرنسية الكبرى، الثورة البرجوازية الكلاسيكية في اواخر القرن الثامن عشر عندما كانت البروليتاريا الثورية لا تزال مندمجة بالبرجوازية الصغيرة الثورية، أي حتى قبل ماثتي سنة قامت جماعة بابوف بانتفاضة بروليتارية محاولة تحقيق اهداف بروليتارية. والآن في النصف الشانى من القرن العشرين استطاعت الحركة العمالية تجاوز إطار العلاقات الانتاجية الرأسمالية أي خرقها في البلدان الرأسمالية الطليعية فوسعت قطاع الدولة وحققت الضمانات الاجتماعية التي حققها لأول مرة في التاريخ وطن الاشتراكية الاول ـ الاتحاد السوفييتي \_ كالضمان التقاعدي والصحى والثقافي . . . فالنضال من أجل بعض المكتسبات ذات الطابع الاشتراكي ضد الرأسماليين هو نضال بروليتاري ثوري آني يلازم النضال من أجل الديمقراطية قبل حلول المرحلة الاشتراكية من ثورة الشعب. والحرب الذي يتخلى عن مثل هذا النضال الآني ضد الرأسمالية حتى قبل مرحلة الاشتراكية انما يفقد مبرر وجوده كطليعة سياسية مستقلة للطبقة العاملة. كما أن أي مكتسبات وطنية ديمقراطية أو اشتراكية تتعرض للمسخ والضياع في غياب النضال من أجل الديمقراطية السياسية. أن النضال من أجل الديمقراطية والنضال من أجل الاشتراكية بالمعنى المار ذكره انما هما وجهان لقضية واحدة حتى في المرحلة الراهنة. بيد ان المديمقراطية السياسية هي المفتاح في الوضع الراهن وتتمثل بانهاء الدكتاتورية الراهنة وإقامة النظام الديمقراطي وإطلاق الحرية السياسية التامة. وهو ما حققته الثورات البرجوازية الكلاسيكية المنتصرة.

ومن أمثلة التداخل بين الثورتين يضرب الماركسيون مثلاً بالدور الطليعي الذي تضطلع به الطبقة العاملة في المرحلتين كليهما وبوضع المشاريع المؤممة تحت الرقابة العمالية واشراك العمال في ادارة الانتاج والتخطيط ونمو نفوذ الطبقة العاملة في السلطة السياسية للدولية. وكما ان النظام الاشتراكي اقتبس تحت قيادة لينين في عهد السياسة الاقتصادية الجديدة ويقتبس الآن من النظام الرأسمالي آلية السوق بعد اخضاعها لانظمة المدولة الاشتراكية ورقابتها فان النظام الرأسمالي المتطور يقتبس ايضاً شيئاً من منجزات الاشتراكية كبعض أوجه التخطيط المركزي. ومع ذلك يبقى كل من النظامين محتفظاً بسماته الاساسية التي تميزه عن الأخر وعلى رأسها الصفة الغالبة لملكية وسائل الانتاج: أهي الملكية المامة أم الخاصة؟

وها نحن نناقش مستقبلنا ومستقبل البشرية الاشتراكي المشرق، رغم اننا نجتاز أكبر أرسة في تاريخ الاشتراكية المراهنة وفي حركتنا الشيوعية العالمية، وذلك بفضل تفاؤلنا التاريخي الذي يلهمنا أقتنا بالمستقبل. وقديماً قال معلمنا الأول كارل ماركس قبل (15، مستقبل منة نبومته العبقرية بصدد الثورة البروليتارية والانتكاسات التي تتعرض لها خلال سيرورتها.

تنتقد ذاتها على اللوام، وتتوقف بين الفينة والفينة في سيرها وتعود ثانية إلى ما بدا انها انجزته لتبدأ فيه من جديد، وتسخر من ميرعة محاولاتها الاولى ونواقصها ونقاط ضعفها وتفاهتها باستقصاء لا رحمة فيه، ويبدو انها تطرح عدوها أرضاً لا لشيء إلا ليتمكن من ان يستمد قوة جديدة من الأرض وينهض ثانية أمامها وهو أقوى من ذي قبل، وتنكص المرة تلو المرة أمام ما تتصف به اهدافها من ضخامة غير واضحة المعالم، وذلك إلى ان ينشأ وضع جديد يجعل أي رجوع إلى الوراء مستحيلاً، وقصرخ الحياة نفسها قائلة بصرامة: ! Hie المديد يبععل أي رجوع إلى الوراء مستحيلاً، وقصرخ الرمير لويس بونابارت).

أو كما نقول نحن في عاميتنا وهاي الكاع تمال نتصارع هنا!» تحدياً لمن يدعي انه كان قد صرع بطلاً
 على أرض الشام!



### نحو المؤتم الخامس لحزبنا داراء ومناقشات

## رأى في ازمة الخليج والدكتاتورية

ڪ ه ش

### أولاً: سياسة بدون أخلاق

ماذا يمكن أن يعني أقدام دكتاتورية العراق على احتلال وضم الكويت؟ ثمة عدة أفكار ينبغي لي أن أذكرها في البداية لكي أجيب على هذا السؤال أجابة مناسبة.

أولاً: عقب مقتل ضياء الحق في الباكستان كتبت في دفتري الخاص البست الضرورة وحدها هي التي تصنع الرجال، بل ان الرجال انفسهم يصنعون ضرورتهم. وقد نختلف في تحديد قيمة الرجال، خصوصاً اولئك الذين يلعبون دور الدكتاتور، لكن هذا الاختلاف يعد ثانوياً قياساً إلى الدور الفعلي الذي يضطلعون به. إن وحشية الدكتاتور قد يمكن تخفيفها اذا ما تم التركيز على الناتج العامة لسياسته: توحيد أمة وحماية استقلالها. بل ويمكن ان يبقى اثر الدكتاتور بعد رحيله كما لو انه تفويض لحماية افراد لا حضور لهم ولا ارادة».

ثانياً: ثمة مفارقة مؤلمة في هبارة ماركس التالية: وولهذا لا تضع الانسانية ابداً أمامها إلا المسائل التي تستطيع حلها اذ انه يتضع دائماً، عند البحث عن كئب. ان المسألة نفسها لا تبرز إلا عندما تكون الشروط المادية لحلها موجودة أو على الأقل آخذة في التكوّن، في مقدمة ماركس لمقالته: «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي، [انظر مختارات ماركس وانجلز في اربعة اجزاء، الجزء الثاني، ص ٨].

قد يتحدث ماركس هنا عن بروز علاقات الانتاج الجديدة وارتباطها بالشروط المادية المطابقة لها، ولكن يمكن ايضاً ان يكون لهذه الفكرة معنى على صعيد فهم علاقة السياسية بضرورتها المادية. وهذا هو جوهر ملاحظة قديمة لي تقول بأن قاريخ مجتمعنا السياسية بضرورتها المادية. وهذا هو جوهر ملاحظة قديمة لي تقول بأن قاريخ مجتمعنا العراقي المعاصر (وربما إلى حد بعيد تاريخ أغلب مجتمعات ما يسمى بالعالم الثالث) قد نظم مثالاً مناقضاً لفكرة ماركس المشار اليها اعلاه. اذ نجد ان القوى الاجتماعية التي تنكبت لحل المهام المطروحة على مجتمعاتها لم تكن بمستوى المهام التي واجهتها، بل، والأدهى من ذلك، انه مع استعصاء الحلول ترافق ظهور مشاكل جانبية أكثر تعقيداً. ويبدو لي ان القوى التي واجهت المهام التاريخية قد امتلكت، كما في العراق، سلطة حل هذه المهام (دولة شديدة التمركز وواسعة الصلاحيات) ولكنها لم تمتلك معرفة (نظرية) حلهاء. وهذه المعرفة المزعومة، كما أظن، هي ليست غير لجظة وهمية للتطابق بين منطق الواقع ومنطق الارادة. على اننا غالباً ما نندهش لتداخل التجلي التاريخي للظاهرة والحلول اللاتاريخية التي تقدم لها!

ثالثاً: ليست ارادوية الحزب الحاكم في العراق (وهي ارادوية ساهمت بشكل خاص في تكوين ظاهرة اللكتاتور المخلص) بالأمر الجليد أذ أفترنت السياسة عبر العصور بهده النزعة التي تتجاوز الاختلافات الايديولوجية والاستراتيجيات. ولكن ما هو جدير بالاهتمام هنا هو ملاحظة اقتران هذه النزعة الارادوية مع أحد المكونات الاساسية لما يسمى بعصر ما بعد الجدائة. أقصد المكون الذي يدعي عدم الانصياع لهيمنة مركز واحد، أو عدد محدد من المراكز، ويالتالي يرفض فكرة التاريخ كجتمية وكمعنى. وإذا السياقات المختلفة: فالارادوية المنازية كانت تسعى تحت ذريعة نفاء العنصر الجرماني وتفوقه إلى اكتساح مراكز القوة المحيطة بالمانيا وإقامة مركزيتها المالمية الخاصة. أما ارادوية الحراب الحاكم في المراق فانها استثمرت إلى أقصى الحدود قضايا عادلة عربياً كالقضية الفلسطينية لغايات غير عادلة. بل ان تركيز هذه الارادوية على الحلول اللاواقعية لهذه الابادوية على الحلول اللاواقعية لهذه الأبادوية على الحلول اللاواقعية لهذه المناحد المناحد في عام يخطر بسرعة في مضمار التسويات السياسية، إلى الاحتمالات المتفجرة لتناقضات منسية.

أعود الآن إلى السؤال الأول الذي طرحته عن معنى غزو دكتاتور العراق للكويت وضمه لها. اذا اتفقنا على وجود مستويين للمعنى: ظاهري وجوهري، فاننا نجد من المناسب وضع مغامرة الدكتاتور ضمن المستوى الثاني للمعنى، أي ضمن المستوى غير المصرّح به للمعنى ولكن القابل للتحديد بصورة مستقلة عن ادعاءات الذات الفاعلة، فردية كأنت أم جماعية، واسقاطاتها الوهمية. من هذه النقطة والمحايدة، يمكننا اعتبار العمدوان على الكمويت كمؤشر لتجلي تاريخ حاص بالمنطقة يقوم على منطق الصراع المكشوف سياسيأ وعسكريأ بين الدول العربية وبالتالي على استبدال منظومة العلاقات القائمة على الاخوة والتقاليد والعربية، التقليدية بأخرى تقوم على تنافس المصالح. ومن أهم مميزات هذا التاريخ هو انه تاريخ قومي متمحور حول مشاكل داخلية لا ترتبط بشكل مباشر بتلك التي سار التقليد على نسبها [إلى الاستعمار واسرائيل أو الشيوعية]. انه، اذا جاز التعبير، تاريخ ما بعد مرحلة الاستعمار وربما ايضاً، اذا أخذنا بأدعاته، تاريخ ما بعد مرحلة التبعية السياسية والاقتصادية . وبالطبع ليست هذه هي المحاولة الاولى لصنع تاريخ فعلي للعرب، فقد سبقها خطاب سياسي طويل للايديولوجية القومية ومحاولات جزئية على أرضُ الـواقـع: وحدة مصر وسوريا وتدخل مصر الناصرية في اليمن في الاعوام (٦٣-١٩٦٧) لاسقاط نظام الامام البدر واحلال نظام قومي عربي محله إمعارض بالدرجة الاولى للسعودية]. ومع هذا فان ما يميز تجربة دكتاتور العراق ويمنحها تميزها هو أن التوحيد هلم الموة يتم لصالح مشروع رأسمالي صريح ، وليس اشتراكي كما حاول عبد الناصر ، أسمياً على الأقل، وبطريقة عنفية. ان الدكتاتور يعبر موضوعياً عن وظيفة الدولة الناشئة وبالتالي عن بداية انهيار الوظيفة التقليدية للدولة التابعة، على الرغم من ان دولة الدكتاتور تظهر من ناحية الشكل وكأنها محكومة بعقلية وبممارسات تقليدية جداً: كاريزما القائد، تركيز سلطة المدولة واجهزتها بيد القبيلة، تداخل قسري في مجالات الحياة المختلفة (الاخلاق التقليدية مع السياسة والاقتصاد مع الدولة)، تجاهل مطالبات المجتمع المدني بالديمقراطية بوضع الاخيرة في حالة تأجيل دائم تحت وطأة وهم الحزب الذي يمثل الارادة العامة للشعب أو تحت وطأة الظروف الاستثنائية المستحدثة، كالحرب مثلًا. وينبغي ان نلاحظ هنا انه إذا كانت الخصوصية المزعومة لهذه اللولة الحديثة تبدو مرادفاً لتشوه شكلها المخارجي الموصوف للتو، فان وظيفتها الأعمق تبدو متسقة إلى حد كبير، بمعنى انها بدلًا من جعل خصوصيتها مصدراً لتمايز تاريخي إيجابي: ديمقراطية، وحدة، تحرر، فانها تجعل منها مصدراً للانعزال والتمركز الزائف على الذات ضمن سياق التبعية الذي تحاول عشاً تخطيه.

ان حظوظ العالم الثالث في الخروج من حلقة التبعية تبدو، من ناحية، أكبر من حظوظ الدول الصناعية المتقدمة، ليس فقط لأنها تمثل «الحلقات الضعيفة» للامبريالية بل أيضاً لأنها مصدر عقلانية مختلفة. انها عقلانية قادرة من حيث المبدأ على طرح بدائل حضارية مختلفة عما طرحته عقلانية البرجوازية التقليدية: الهيمنة على الطبيعة. المعرفة التكنيكية والتفكير المادي البحت. ولكن يبدو، من الناحية الأخرى، ان كل المحاولات التي سعت إلى الحخروج من السياق العالمي للامبريالية قد آلت إلى طريق غير واضح المعالم بعد، إن لم تكن قد عادت اليه بحماس مفرط. ومرة أخرى فان ما يميز دكتاتور قلا العراق عن كل من قادوا محاولات أكثر اصالة للخروج عن الامبريالية هو ان الدكتاتور قلا جعل من هذه العملية مجرد لحظة مؤقتة في طموح يمليه جنون عظمة أخرق كلف العراق اثماناً باهضة حتى الآن. لقد كان المقد الاخير من السنوات أشبه بطقس دموي لتنصيب وبطل قومي «في زمن ما عاد ينتظر ابطالاً قوميين. لننس للحظة الوهم القائل بأن ثمة حلولاً مناسبة تمكث وراء الفوضى المرعبة في العراق!.

حسناً، فاذا نُظر إلى الدكتاتور باعتباره قائداً لمحاولة غير تقليدية ـ باعتبار إنها تصدر عن بلد عالم ثالثي ـ للركون إلى منطق التناقض المدائي والمجابهة العسكرية في مناخ دولي بدأ يرتكز على منطق وحدة المصالح والتعاون السلمي، فهل هناك مبروات منطقية لهذه المحاولة؟ وهل هناك حاجة لاثبات عدوانية الغرب تجاه قضايانا في وقت صار الدرس واضحاً للجميم؟.

باختصار، فانا نظن بأن المبرر المنطقي الوحيد لهذه المحاولة هو انها تصدر عن نزعة ارادوية متأصلة في السياسة العراقية منذ بداية السبعينات وحتى الآن، ومرتكزة على مجموعة تمثيلات غير صادقة للواقع. . وعلى هذا الاساس يمكننا القول بأن لا جامع هناك بين اوادوية الدكتاتور وبين غضب معذبي الأرض على نظام الاستغلال، أو بين تطرفه الكارثي النتائج وبين التعرف الرومانسي لتلك الثورات التي بحثت بشرف عن المستحيل: مخارج سريعة ونهايات سعيدة الآلام المجتمع الانساني. فقبل أن تصبح سياسة الدكتاتور مادة للاستهدلاك الخارجي من قبل المأتوذين بالبلاغة المعادية للامبريالية، كانت هذه مادة للاستهدلاك الخارجي من قبل المأتوذين بالبلاغة المعادية للامبريالية، كانت هذه السياسة تتفتق عن عنف داخلي صارخ ازاء الذات. وللاسف لم يدرس حتى الآن بشكل كافي هذا العنف الداخلي للتاريخ عن الارادوية السياسية: هل أنه يقترن بمواصفات الدكتاتوري كفرد أم بمتخيل اجتماعي صائد؟ وهل هو إنشاء ايديولوجي للسلطة أم هو مكون في تاريخ سياسي يشمل كل الايديولوجيات المتصارعة؟ هل هو نتاج وضعيات ناشئة أم هو نتاج شخصية فردية ملي اعاقته؟

سوف لن نجيب هنا عن هذه الاسئلة بصورة منظمة ولكننا سنمس بعضاً من الاجابات الممكنة لها. لابد للمرء الإيعترف في البداية اله لا يمكن تفسير العنف (الذي هو في حالتنا حرب فعلية) باسبابه المباشرة فقط لأن نتائجة تكون أحياناً أكبر مما تفترضه

مقدماته (السياسية). وربما لهذا السبب تعزى الجرائم الكبرى ضد الانسانية (كجرائم النارية وهيروشيما وحلبجة) إلى إطار ما فوق سياسي يشير إلى انحطاط الانسانية وتدهيرها النفسها بنفسها. وقد تكون هذه الاحالة مجردة وتعميمية وبالنالي متصنعة الحياد الاعديولوجي ولكنها تمتلك، رغم ذلك، افضلية في توضيح انفصال الاسباب عن النتائج، أي في توضيح الكيفية التي تنتج فيهاأمباب موضعية نتائج غير موضعية وغير قابلة للقياس (استباحة، قتل، تدمير، ... الغ). وعندما يفقد العنف والحرب مبرراتهما الحقيقية فانهما يتحولان إلى موضوع إدانة لانهما يحقلفان نتائج لا يستسيغها العقل أو الضمير الانساني، يتحولان إلى موضوع إدانة لانهما يحقلفان نتائج لا يستسيغها العقل أو الضمير الانساني، في حين أنهما لا يكفان عن تذكيرنا، من ناحية اسبابهما، باللاعقلانية والارادوية التي يصعب عقرهما بشكل كامل في السياسة بحيث ان كل مجتمع يبدو حاملاً من حيث المبدأ لامكانية الارادوية العدمية على قمة السلطة لا يبقى هناك مبرر للحديث عن قيم ثابتة ولا عن المكانية المفاضلة بين الدوافع .. إن جمالية القرة تبرز فقط حينما تتجاوز ممارستها معاير الخير والشر. بنبغي ان لا ننسى (نيتشه) في وضعيات كهذه.

وبغض النظر عن قدرتها الاستئنائية على استنطاق الواقع، وربما أيضاً على طرح اجابات مناسبة له \_ حسب ما تنتجه المصادفات \_ فان الارادوية وما يقترن بها من تخريب روحي ومادي تظل ظاهرة استثنائية تثير من الموجد الجماعي بقدر ما تثير من الشعور بالذنب. ولتقصي هذه الظاهرة، كما تتجلى في العراق اليوم، اقترح المقتربات الثلاثة الآتية:

أولاً ؛ قوة العناصر المثالية في الايديولوجية القومية كما يفهمها الحزب الحاكم في العرق. لقد برر الاحياء المبالغ فيه للخصوصية العربية مواقف انغلاق وريبة ازاء كل ما هو وافد وغريب، كما وأدى إلى اعتماد سياسة ميكافلية متقلبة بشكل يتناسب مع تقلب مفهوم النقاء القومي سياسياً وحضارياً. قليل منا كان ينتظر ان يكون آخر المحاربين في سبيل المضية القومية هم من فئة القراصنة واللجالين، أو ان تقوم ومعجزة البطل القومي المعاصر على العنف الارهابي للدولة وعلى تأجيج حروب عبثية بين الشعوب».

ثانياً؛ اقتران معاداة الامبريائية، التي لعبت القوى القومية دوراً مهماً فيها، بنظام المحزب الواحد الذي افرزته التجربة الاشتراكية العالمية. ويبدو ان المثال الأخير، القائم على فكرة دكتاتورية البروليتارية قد برر لدعاة القومية الأخذ بنظام الحزب الواحد الذي لم يخدم عملياً غايات الاشتراكية والتنمية الاجتماعية. أما لماذا حدث هذا التأثير الاخاذ، فلأن سلطة الحزب الواحد قد إقترنت بالتحرر فيما أقترنت التجربة البرلمائية الغربية بالاستغلال والاستعمار، وكذلك لأن نظام الحزب الواحد هو أقرب إلى خصائص

المجتمعات المتخلقة.

ثالثاً؛ ان الشكل اللاشرعي الذي وصل اليه هذا الحزب للسلطة (عبر انقلاب عسكري) قاده إلى الاستنتاج بأن أي نظام سياسي يعقبه سوف لن يكون شرعياً! ذلك ان المنطق القائم في هذا التفكير بسيط جداً: اللاشرعية تنتج لا شرعية والمكس صحيح. ومن لا شرعية حكم هذا الحزب يمكن ان نصل إلى نزعة الارادوية التي تتبلور في عقلية انقلابية ومؤامراتية في السلوك السياسي. ان حكماً لا يجرؤ على الاحتكام إلى مبادىء الشرعية السياسية (بل يكتفي بلمباغها على نفسه وكأنها حق لا جدال فيه) ويهيمن عليه شبح فقدان السلطة الذي ينسبه إلى خصومة القربين والجيدين، سوف يهيىء تربة خصبة قلدور حاكم مستبد من بين صفوفه. فالتداول اللاشرعي للسلطة يفتح الطريق واسعا لظهور حاكم مستبد من بين صفوفه. فالتداول اللاشرعي للسلطة يفتح الطريق واسعا لظهور المدورة إلى وضع شجرة مزيفة لنسبه تعود به إلى النبي محمد؟ ألم يحتي تقالبد البيعة ويتباهى بها، وهو المدجج بالسلاح، أمام جمهوره الاعزل من كل شيء؟. وحيث ان هذا الايهام لا يمكنه .. بسبب سكونيته .. ان يتلاءم مع الضرورات المتغيرة باستمرار للشرعية الأمر الواقع للحك (de facto) وليس الشرعية الأمر الواقع (de facto)).

فقد استخدم الحرب مع ايران لكسب شرعية وطنية: الدفاع عن العراق والعرب ضد «الفرس والهجمة الخمينية» أو الدفاع عن مصالح الامة العربية ضد «فساد وتواطؤ حكام الكرويت»!!. ثم استخدم الشرعية الوطنية المتخصصة ككلمة لتبرير لا شرعية القوى الوطنية المعارضة له أو لتغطية مواقفه العدائية ضد الدول العربية وغير العربية الممجاورة. ثم عاد من جليد، كما في الاحداث الأخيرة، ليعلق الازمة السياسية العميقة لحكمه في داخل العراق، وبالتالي شعوره بالمخطو ازاء مطالب الديمقراطية والتعددية، من خلال فرض شعور الخطر على الآخرين (هم الآن دول الخليج وشعوبها، وكانت قبلها لبنان وسوريا واسرائيل. . . ). ولكن أمان المكتاتور لا يتحقق فعلياً إلا عندما يشعر العراقيون بالخطر ورائاتي الاحتماء بشخصيته الجسورة، من اعتداء خارجي . ان عبث المكتاتور يتفجر عن ضرورات، والتاريخ الذي ينسجه المكتاتور هو تتاج توافق الارادوية العبئية لحاكم مطلق وسطحية، بل وهمية، الواقع الذي نعيش: لا تقاليد سياسية هناك، ولا دولة حقيقية ولا سلطة قانونية أو اخلاقية أعلى من شهوة الحكم. فهل سندين الارهاب ونحن لا نمتلك تقليداً ابحابياً محصناً ضده؟

# ثانياً: سياسة بلا تاريخ

فجــأة بدا وكــأن قطاعاً مهماً من الولاء الشعبي العربي قد اختار مخالفة الاعراف والقوانين المحلية والدولية بانحيازه إلى جانب دكتاتور مولع بالادعاءات وبالنزوات الدموية. فهل هناك مرجع مقبول يسند هذا الموقف الشاذ والمفارق للحس السليم؟ ثمة مصدران لتحريك الاحتجاج الشعبي العربي في الموقت الراهن، الأول هو المصدر الاسلاموي ـ القوماني الذي يعبر عن حساسية العداء لاسرائيل ومن تدخل القوى الاجنبية «الكافرة» في شؤون المنطقة واهلها. ثانياً؛ الذي تغذَّيه النقمة المتفاقمة على لا عدالة توزيع الثروات في المنطقة العربية وعلى فساد دول النفط في الخليج. لقد ألّبت مغامرة المدكت اتور هذين المصدرين واحتمت بهما من الناحية الشرعية مثلما إحتمت باجساد الرهائن الاجانب من الناحية الفيزيائية. ويبدو انه في زمن رئيب ومنفلق على نفسه، كزمننا العربي الراهن، ليس هناك أفضل من الدكتاتور قدرة على التلاعب بحساسية زجل الشارع التي همشتها ماكنة القمع العربية حتى احالتها إلى مادة طيّعة لشعارات الحركات السياسية الرومانسية والاصولية. أذ طالما كان هناك عالمٌ آخر (بكل النقاء وبكل اليقينية المفترضة) هو العالم الذي تُعدُّ به الاساطير السياسية (سواءاً كانت ذات مرجع ديني أو دنيوي)، فليتفجر سريعاً هذا العالم الارضى الذي لا يطاق. فما سيخسره مؤقتاً هذا الجمهور النافذ الصبر والمحاصر ببؤس الحياة وشراسة القمع، سوف يستعيده بشكل دائم في عالم فردوسي منتـظر!. ان رجل الشارع ينتظر ظهور قائد قوي ليستثمر فيه ضعفه ومحدوديته باعتبار ان هذا القائد هو بالدرجة الاولى رمز للقوة المجردة وليس باعتباره قائداً .. محرراً أو مستبدأ ـ عادلًا. أن ايجابية الدكتاتور لا تتجلى إلا بعد رحيله، بينما يقترن حضوره بالقوة التدميرية التي تلهب خيال الجمهور المقموع وكأنها الفضيلة الأرقى. ولا حاجة هنا إلى الاستطراد في مقارنة مفصّلة بين مفهوم الذكورة والانوثة في التحليل النفسي وبين تماهي السلبية والمؤقفة للذات الجماعية مع الايجابية المهيمنة للدكتاتور. ان العلاقة الناشئة في هذده الحالة هي علاقة إسقاط أكثر منها علاقة جنلية بين نقائض فاعلة .

أما بصدد التأييد والشعبي عداخل العراق لمغامرة الدكتاتور فانها تحتمل تحليلا من نوع آخر يقوم على افتراض انعدام امكانية الاختيار بالمعنى المطلق للكلمة أمام شعب وضعته الدكتاتورية الفاشية في طريق مسدود يعلو في نهايته جدار منيع هو جدارها، فلا أحد يمكنه مس الجدار ناهيك عن تسلّقه للتطلع فيما وراءه. وفي هذه الحالة لا يغدو مجدياً البحث عن مدى اقتناع أو علم اقتناع الشعب بالسلطة، ولا ايضاً عن مدى تعبير

هذه السلطة عن الدوافع الأعمق والرغبات الأشمل التي قد تكون غائبة عن بصيرة ووعي الشعب بينما هي واضحة كل الوضوح في أعين السلطة كما لو أنها الحقيقة التي تسوّغ لها (كلسلطة) امتشاق اسلحتها القسرية والاقناعية لتصويب انظار الشعب اليها!. ما هو مجد بحشه بنظرنا هو العلاقة بين سلطة، ومزها فرد متحكم، مقتدرة وحاضرة ـ كوهم شديد المفعول ـ في كل مكان، وبين جمهور مخصيّ وغائب بالمعنى الفعلي للكلمة، أي بمعنى الارادة والاحتواء على المقاومة [لا تدخل المعارضة الوطنية ضمن جمهور السلطة بالبداهة].

ان أول ما يواجهنا في هذه العلاقة هو ارتكازها، أولا ، على وجود مؤسسات تأخيرية ولايديولوجية ) تجعل قوية للكيان الاجتماعي (الحزب ومنظماته واجهزته العسكرية والايديولوجية ) تجعل استخدام القمع أمراً عاديا في كل الاحوال لأن مصدر الخطأ هو بالضرورة الفرد أو مجموعة الافراد . ان حصانة هذه المؤسسات تنبع من ولائها الثابت لشخص الدكتاتور أما الافراد . ان حصانة هذه المؤسسات تنبع من ولائها الثابت لشخص الدكتاتور أما صلاحياتها فانها دائماً موضعية ! انها مراكز محلاة لقسر والاخضاع . أما الصلاحية الشاملة في محفوظة للدكتاتور وحده . وتقوم هذه العلاقة ، ثانياً ، على تحقق إيهام متبادل تصنع منه السلطة الجمهور وفق غاياتها الخاصة وعلى أساس مبدأ العقاب والثواب [ان جوهر فكرة اللين تقوم على هذا المبدأ المهم للمفاضلة بين أفعال البشر، فالافعال التي تستدعي العقاب هي أفعال حسنة ! . ان مبدأ العقاب العقاب يقوم على الافتراض المسبق بوجود سلطة علوية مقدسة للنهي وللطاعة أكثر من وليعة الافعال ذاتها .]

وإذا كانت سلطة الدكتاتور تقسر جمهورها أو توهمه بأن مصلحته تكمن ليس في قبولها وإنما أيضا في الاعجاب بها، فإن الجمهور لا يفعل غير التظاهر - وهنا ربما يتكفف معنى وجوده الفعلي - بفوزه بثقة السلطة مردداً بابتهاج خطابها واستراتيجيتها مدغماً السلطة بالوطن والدكتاتور بالشعب ؟ ثمة أغنية عراقية تقول: ١٦ مليون نسمة . والشعب صدام إسمه!!]. وهنا علينا أن نلاحظ أيضاً بأن علاقة الايهام هذه تحتمل بجانب جديتها، التي تعمدها آلي أقدم بربري، قلراً كبيراً من السخرية المتبادلة . ذلك أنه من ناحية تخشى السلطة الرأي الحر لجمهورها بها فتثقل عليه بحق الصمت: حق حمل المهمات التاريخية المستجيلة واجتراح البطولات النادرة . ومن البديهي أن تحضر وراء خطاب التنظيم والاشادة مهمة تضليل ايديولوجي واع من جانب سلطة بارعة في صناعة الكذب، صناعة السخرية من الشعب، أنما من الناحية الأخرى فأنه، لم يبق للشعب، الذي صار لا يتجرأ على التحقق من جدية السلطة مبوى منازلتها في ترهاتها وتزويراتها عبر المغالاة على التحقق من جدية السلطة ما المفروضة عليه . أن جمهور الفاشية هو ذلك

الجمهور الذي يتناوبه دوران لا ثالث لهما: دور المقاتل ودور المهرج. ومن هذه الزاوية ، زاوية العلاقة الاحادية بين السلطة وجمهورها، يصح وصف المجتمع العراقي اليوم بأنه مجتمع ما بعد السياسة، مجتمع انطباق السياسة مع غاياتها ومن ثم نهايتها. وخلاف ما يمكن ان يتبادر إلى الذهن فان مجتمعاً كهذا ليس بالمجتمع (اليوتوبي) السعيد لأنه في المواقع مجتمع مضاد لليوتوبيا؛ مجتمع مأساوي لا ايديولوجيات تشد نسيجه ولا حقوق ترسم حدوده .

هل ان سيادة علاقة من هذا النوع، وهي علاقة بنيوية شديدة التماسك تؤدي إلى الاضمحلال التام للارادة الحرة للذات، في مجتمع كثيب كالمجتمع العراقي في العقدين السابقين، يعد مؤشراً لانبجاس الشخصية الوطنية العراقية لاول مرة كشخصية موحدة سياسياً؟ . يمكن ان ترجىء الاجابة على هذا السؤال حتى نتفحص التمييز الممكن بين شكلين لتحقق الوحدة الوطنية والاجماع السياسي. الشكل الأول يمثل الوحدة الناشئة عن وجـود عامـل خارجي مهدد لكيان الشُّعب ككلُّ أو عن ظهور قائد كاريزماتي. وفي كلا الحمالتين فان السطابع المفروض للوحدة والاجماع يكون مؤقتاً بطبيعته لأن زوال المخطر الخارجي أو ضعف وروتينية ظاهرة القائدة الكاريزماتي قديقود إلى تجدد انفجار الخلافات السياسية والاجتماعية والطاثفية. أما الشكل الثاني للوحدة فهو الناشيء عن ايجاد تسوية فعلية للتناقضات الاجتماعية الداخلية عبر نوع من العقد الوطني المكفول قانونياً واخلاقياً. وتمتاز الوحدة الناتجة في هذه الحالة بأنها أكثر ديمومة لانها تُجَمد مفهوماً واقعياً، وشمولياً في نفس الوقت، للوطن وللمواطنة. ولكن شكليّ الوحدة اللذين تطرقنا اليهما لا يمكنهما مع ذلك مضارقة طبيعتهمما التاريخية وبالتالي تبرير الحديث عن وحدة وطنية بالمعنى متعددة المستويات والابعاد، أو بعبارة أكثر دقة هي حصيلة توافق بين المتخيل الاجتماعي (تصورات الجماعة عن نفسها وعن العالم المحيط بها) وبين المصالح الايديولوجية للسلطة. ان الخطاب السياسي يجعل من الـوحدة الوطنية معطى مسبقاً بينما هي في الحقيقة اختلاق ايديولوجي \_ ليس زائفاً بالضرورة \_ وظيفته صيانة علاقة المجتمع بالسلطة عبر منح الاخيرة صلاحية الحيلولة دون ارتداد المجتمع إلى حالة التفكك الداخلي أو انهياره بفعل تحد خارجي. وهكذا يبدو انه من الخطأ الظن ان الوحدة الوطنية في العراق تحلُّت لأول مرة في سياق حرب الدكتاتور مع ايران لأن هذا التجلي لم يأت كنتاج للارادة العامة للمجتمع بقدر ما جاء كنتاج لعلاقة شاذة بين السلطة والشعب. فوحدة خلفها الاعلام والقمع لا يمكنها ان تنجو من إمكانية التراجع الحاد إلى أشكال دنيا من الولاءات القبلية والطائفية والسياسية بسبب عدم إقتران خلخلة التركيبة الاجتماعية في العراق بتقديم

بديل أكثر رقياً من الولاءات التقليدية. اضافة إلى هذا فانه يمكن الاشارة إلى سابقة تاريخية مهمة لتجلي الوحدة الوطنية العراقية هي تلك التي مثلتها الفترة القصيرة التي أعقبت ثورة الرابع عشر من تموز ١٩٥٨ حيث عاش الشعب تجربة انهيار النظام القديم وبداية حياة سياسية جديدة تجسدت في معاداة الاستعمار وفي ظهور شخصية كاريزماتية اصيلة هي شخصية عبد الكريم قاسم. لقد كادت الوحدة الوطنية آنذاك ان تتجسد قانونياً بسن دستور دائم للبلاد وبالاعتراف بحرية العمل السياسي، أما «الوحدة الوطنية» اليوم فانها لا تتجسد إلا في عسكرة المجتمع واثارة حروب خاسرة والبقية تأتي!!

بغض النظر عن موقفنا من الملاحظة القائلة بأن خطوة ضم الكويت من قبل المدكتاتور سنطوي، حتى في حالة اضطراره إلى الانسحاب عنها، على بداية فصل تاريخي جديد في المنطقة، وبغض النظر ايضاعن الاغراءات القوية لتنبؤ ما سيجلبه المستقبل للمنطقة جراء حدوث هذه السابقة المهمة، فاننا نقترح لفهم ما يجري اقرانه بمنـطق حركة التاريخ في منطقتنا. أو بكلمة أخرى من خلال البحث في مدى صيرورة تاريخ المنطقة، بفضل سابقة الدكتاتور المشار اليها، أو بفضل ما عداها من التجليات الفوضوية العنيفة، نحو غاية محددة يمكن تسميتها الوحدة؟ . ان نظرة أولية إلى تاريخ العرب في العقود الاربعة الاخيرة يمكن ان يقودنا إلى ملاحظة المآل الواقعي لخطابات التوحيد القومي: تجذير حالة التجزئة التي فرضها الاستعمار. ولكن هذا الاستنتاج السياسي النظري لم يبلغ بعد قاعدة المجتمعات العربية، أي انه لم يؤد إلى اندثار الوهم الــوحدوي التقليدي من المتخيل الاجتماعي العربي. فهذا المتخيّل لم يزل ينزع إلى الوحدة ربما لانها تنسجم ببساطة مع الطابع التوحيدي للايمان الديني، أو لانها تعبر عن مطلب عملي: وحدة السوق. ولكن الوحدة في هذا المتخيل قد استحالت، بسبب الفشل المتكرر للاجراءات السياسية لتحقيقها ولو جزئياً، إلى تحديد سلبي، أي إلى نفي للمشهد المعاش الذي هو مرادف للعوز الاقتصادي والحروب الداخلية وغياب الحريات. ومن كونها نفى متمال عن الواقع فان الوحدة تصبح ملجاً تعويضياً وأملًا اخروياً في الوجدان القومي العربي. ان الفكر السياسي، الذي يعمل على استثمار وبالتالي تعميق الفجوة بين واقع الرحدة ومثالها، هو ما نود ان نتقده هنا (وان بصورة سريعة) ابتداءاً من طرح فرضية تذهب بعكس ما هو شائع بأن الشعوب العربية مجزأة وتسعى إلى الوحدة. ان هذه الفرضية تقول بأن الشعوب العربية اليوم هي موحدة اصلًا، ضمن شروط سياسية سلبية شاملة، ولكنها تتحرك دون أن تعي ذلك وبسبب هذه الشروط السلبية ذاتها . نحو تجزئة متزايدة. وكمما هو واضح فقد استغلت العقلية المناورة لدكتاتور العراق صورة العرب المجزأين والباحثين عن الموحدة (بالضد من ومؤامرات الامبريالية والصهيونية). . . الخ) وكسبت

تأييداً شعبياً وسياسياً لا يستهان به على المستوى العربي. لكن هذا الايهام سوف لن يدوم طويلاً، لأن الصورة النقيضة للعرب - اولئك الموحدين ولكن المدفوعين نحو التجزئة! - سوف تتجلى للوعي الذاتي بعد ان تجلت طويلاً في الواقع . وعندئذ سيكتنف ان في بطانة المخطاب القومي الصارخ ووالصحيح ع تكمن مصالح قطرية تسلطية ثقيلة . ان ضم الكويت لم يؤكد حتمية توحد العرب بل ربما حتمية الطابع الدوراتي لتاريخهم ؛ فكل ما أنجزته السياسة العربية المعاصرة يدخل في مجال اعادة انتاج بنية تفكير وممارسة تقوم على الرفض المثالي لحالة التجزؤ القومي من أجل تعميقها واقعياً ثم البدء برفضها مجدداً . وهكذا لمثالي لحالة التجزؤ القومي من أجل تعميقها واقعياً ثم البدء برفضها مجدداً . وهكذا عن اختصار وضعيات غير ديمقراطية وبديلة ع) ، فكلاهما يشهدان على دوراتية تاريخنا المعاصر. ان مثالي الوحدة والديمقراطية بديلة ع) ، فكلاهما يشهدان على دوراتية تاريخنا الاغتراض بين التاريخ (الواقع) وبين السياسة (الارادة). وبانتظار فكر سياسي عربي ناقد للثنائيات المعقمة : وحدة / تجزؤ، اصالة / تقليد، محلي / اجنبي . . . الخ ، يظل الدكتاتور العراقي بامتياز رائد الاحتمالات المسدودة .



## من اجل التضامن العربي مع الأكراد

في أوائل آب الماضى جرى لقاء بين الاحزاب الشيوعية والعمالية في البلدان العربية للتداول بشأن مستجدات القضية الكردية ومناقشة السبل لتضامن حركة التحرر العربية مع نضال حركة التحرر الكردية، وتنسيق جهود الشيوعيين العرب في هذا المجال. وفيما يلي المداخلة التي قدمها ممثل حزبنا في هذا اللقاء:

الشعب الكردي هو أحد الشعوب الشرقية العريقة. عاش الكرد على أرض وطنهم منذ الوف السنين، وحافظ الشعب الكردي على وجوده على أرض كردستان على الرغم من حملات الغزو العديدة التي مرت على منطقة الشرق الاوسط في مختلف العصور.

لقد ساهم الشعب الكردي مساهمة كبيرة في بناء حضارات المنطقة ومنها الحضارة الاسلامية، وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى الدور البارز للقائد الكبير صلاح الدين الايوبي في دحر الصليبيين الغزاة، إلى جانب دوره في العناية بالعلم والثقافة.

محدث أول تقسيم فرض على كردستسان (عسام ١٥١٤) على يد العثمسانيين والمصفويين. فالقضية الكردية نجمت عن عمليات الاخضاع والتقسيم التي كانت السبب الاساسي لمرقلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري للشعب الكردي الذي لحق به غبن ناريخي كبير ولا يزال.

. ان حركة التحرر الكردية في مختلف اجزاء كردستان هي حركة تاريخية موضوعية ولدت استجابةً لضرورات التطور الموضوعي في جميع النواحي .

يبلغ تعداد السكان الاكراد حسب الأحصائيات الرسمية أكثر من (٢٢) مليون نسمة موزعين في تركيا وايران والعراق وسوريا وفي الاتحاد السوفييتي .

وان تاريخ كردستان المعاصر يحتفظ بالعديد من الصفحات المشرقة التي تجسدها النضالات والانتفاضات وكذلك الصفحات السوداء لمضطهدي الاكراد، ومجازر الابادة الجماعية، كما في عام ١٩٣٥ على اثر انتفاضة الشيخ سعيد بيران في كردستان تركيا، حيث دمر النظام التركي (٢٧٠) قرية كردية، واباد حوالي عشرة آلاف شخص، بينهم الكثير من الاطفال والشيوخ والنساء. وفي ايران على اثر اسقاط جمهورية مهاباد لكردستان ايران عام ١٩٤٧ ارتكب نظام الشاء مجازر رهيبة بحق الالوف من السكان الكرد بعد اعدام قادة الجمهورية والكثير من المناضلين الثوريين.

في العراق ليس الاكراد أقلية ، بل هم القومية الرئيسية النانية في البلاد كما يعترف بذلك الدستور المؤقت. وهناك اقليات قومية وهم الأشوريون والكلدان والتركمان والارمن . وبعد ثورة ١٤ تموز عام ١٩٥٨ ثبت الدستور ان العراق شراكة للعرب والاكراد . وإن هذه الصيغة كسبت المزيد من عطف الكرد لمسائدة ودعم الثورة بحماس وبتأثير من الحزب الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق وكافة القوميين والتقدميين الاكراد .

ولكن بعد مدة قصيرة اضطر الشعب الكردي ان يخوض نضالًا صعباً في وجه دكتاتورية عبد الكريم قاسم للمطالبة بالمحقوق القومية.

من المجدير بالذكر ان الحركة القومية الكردية في الغراق هي أكثر تطوراً مما هي عليه في بقية اجزاء كردستان، وذلك بفضل الحركة الديمقراطية العراقية ويسبب دور الحزب الشيوعي المعراقي وصواب سياسته تجاه القضية الكردية منذ البداية، وذلك انطلاقاً من مبادىء الماركسية ـ اللينينية والاممية البروليتارية.

رفعت جريدة كفاح الشعب الجريدة المركزية لحزبنا الشيوعي العراقي سنة ١٩٣٦ شعار الاستقلال وحق الشعب الكردي في تقرير المصير وهذا مطروح في وثائق الحزب أكد عليه الكونفرنس الثاني عام ١٩٥٦ وثبت في برنامج الحزب، ورفع الحزب شعار وعلى صمخرة الاتحاد العربي الكردي يتحطم الاستعمار والرجعية»، ولا شك ان الاعتراف المبكر لحزبنا والقوى التقدية في بلادنا بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي واسناد كفاحه العادل ساعد على التلاحم النضائي وقدم دعماً تاريخياً كبيراً لنضال الشعب الكردي . وسنً قانون الحكم الذاتي بفضل نضالات الشعب الكردي . وسنً قانون الحكم الذاتي بفضل نضالات الشعب الكردي وعما الر

اتفاقية ١١ / آذار/١٩٧٠.

وفي العراق يتعرض الشعب الكردي منذ سنوات طويلة إلى حملة ابادة جماعية وحرب شوفينية حقيقية تنطلق خلفيتها من الموقف الشوفيني ازاء حق الشعب الكردي من ممارسة حقوقه القومية المشروعة، لابد من التأكيد على الترابط الكفاحي بين الحركة التحرية الكردية من جهة وحركة التحرر الوطني العربية وكذلك سائر حركات التحرر في المنطقة، والترابط العضوي بين الديمقراطية والحقوق القومية للشعب الكردي وحقوق الاقليات المقومية.

ـ ان الشعب الكردي هو الشعب الوحيد في العالم بهذا التعداد السكاني لم يحصل على حقوقه القومية العادلة لحد الآن.

ـ يبلغ عدد الكرد في العراق حوالي اربعة ملايين نسمة , وهناك صفحات مجيدة من النضال المشترك تجسد الاخوة العربية ـ الكردية والاقليات.

ي يتعرض الشعب الكردي إلى حملة ابادة شوفينية واسعة النطاق، وفي العراق اتخذت ابشع صورة الابادة العرقية، وقصف النظام الدكتاتوري الشوفيني في العراق أكثر من (١١٣) موقعاً ومنطقة في كردستان العراق بالسلاح الكيمياوي. وكانت قمة الاجرام في قصف مدينة حلبجة الكردية (يبلغ سكانها حوالي - ٧٠ الف نسمة) حيث استشهد حوالي (٥) آلاف مواطن وجرح حوالي عشرة آلاف، وتم تهجير أكثر من اربعة آلاف قرية والعديد من المدن والقصبات وشرد أكثر من مائة ألف إلى معسكرات تركيا وايران ويعيشون في ظروف سيئة للغاية، وجرت حالات التسمم في معسكر (ماردين) بتركيا.

ـ في كردستان العراق حوالي (٥٥) الف كم' خالية من البشر من جراء التهجير وحرق القرى والبساتين وسد منابع وعيون المياه، جراء سياسة (الارض المحروقة).

من جراء الحرب المدمرة التي شنها نظام صدام الدموي تعرضت منطقة كردستان إلى المزيد والمزيد من الخراب والدمار.

ـ وتم تشريد أكثـر من مليون مواطن عراقي خارج الـوطن من العرب والكرد ومن الاقليات القومية .

ـ جرى تغيير الطابع السكاني القومي والجغرافي للكثير من مناطق كردستان.

ـ وينتهـك النـظام الحقوق الفردية والاجتماعية والثقافية بفظاظة، ويعم الارهاب الفاشي والقتل الجماعي والاعدام بالجملة، وشمل اعتقال وقتل الاطفال وحتى بيعهم كما حصل في نهاية عام ١٩٨٨.

ـ ولا يزال مصير الالاف من العوائل مجهولاً بينهم (٨) ثمانية آلاف من البارزانيين منذ عام ١٩٨٣. فان حزبنا والقوى والاحزاب الوطنية المتحالفة والشعب الكردي حريصون على تمتين اواصر الاخوة والتلاحم الكفاحي مع فصائل حركة التحرر الوطني العربية ويناضلون من أجل الحقوق القومية تحت شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي الحقيقي لكردستان.

وان الجبهة الكردستانية العراقية التي انبقت بجهود مشتركة من سنة احزاب بما فيها حزبنا من خلال مشاركة منظمة الحزب في اقليم كردستان تواصل النضال ضد الدكتاتورية وضد حرب الأبادة (انجينو سايد) ومن أجل الحفاظ على الوجود القومي للشعب الكردي ومن أجل الحقوق القومية العادلة للانسان وحفظ كرامته.

ان القضية الكردية في الـظروف الراهنة تحتل موقعاً هاماً وبتصورنا تحتل المركز الثاني بعد القضية الفلسطينية في الشرق الاوسط، تتصاعد على الصعيد المحلي والدولي.

وبفضل التضحيات الكبيرة للشعب الكردي ودعم حلفائه واصدقائه بدأت القضية الكردية تفرض نفسها على المسرح الدولي واصبحت موضع اهتمام الرأي العام العالمي والكثير من الاوساط التقدمية بما فيها الاوساط الغربية والشخصيات التقدمية واللبيرالية التي تزيد من تضامنها مع الشعب الكردي.

ـ عقد مؤتمر باريس في منتصف تشرين الاول/١٩٨٩ بمبادرة من منظمة فرنسا ـ حريات والمعهد الكردي في باريس تحت شعبار، الاكراد: (حقوق الانسان والهوية الثقافية) حضرته (٣٠٠) شخصية من (٢٦) بلداً توصلوا إلى العديد من القرارات والتوصيات، منها طلب تمثيل الاكراد بصفة مراقب في الجمعية العامة للاهم المتحدة.

\_ وعقد مؤتمر في لوزان في نيسان/ ١٩٩٠ حضره أكثر من اربعين شخصية عالمية صديقة للشعب الكردي من مختلف البلدان.

.. ومن المقــرر عقــد مؤتـمــر في ايلول القادم في ستوكهولـم حول الشعب الكردي والتضامن معه.

عقد اكراد الاتحاد السوفييتي في اواخر تموز الماضي مؤتمراً بحضور شخصيات كردية من مختلف اجزاء كردستان لدراسة وضع اكراد الاتحاد السوفييتي بصورة خاصة.

- ومن الجدير بالذكر ان الاحزاب الشيوعية والعمالية في البلدان العربية تضامنت في العديد من المرات وفي مختلف السنوات مع قضية الشعب الكردي:

. ـ قبــل حوالي سنتين شكلت لجنـة عالمية للتضـامن مع الشعب الكردي بينهم شخصيات عالمية معروفة في اوربا وآسيا وافريقيا بينهم الرفيق محمود أمين العالم.

ـ نقترج التوقف عند القضية الكردية والمحنة الرهيبة التي يعاني منها الشعب الكردي

والتعبير مجدداً عن التضامن مع النضال العادل الذي يخوضعه الشعب الكردي المناضل.

ونحن في هذا الاجتماع ندعو إلى تشكيل لجنة تضامن عربية مع الشعب الكردي مع حقوق الشعب الكردي، مع حقوق الانسان ومع الديمقراطية والحرية وليس شيئاً آخر, وهذا في تقديرنا هو أحد المواضيع الهامة للاعراب عن شعار:

وعلى صخرة الاتحاد العربي الكردي تتحطم كافة مؤامرات الاستعمار والرجعية».
ونحن نتطلع لتضامن حركة التحرر العربية مع حركة التحرر الكردية، هذه المسألة
بتقديرنا جيدة ومفيدة للاستفادة من مساهمة الشخصيات الشيوعية والديمقراطية والوجوه
الاجتماعية والشخصيات الثقافية واللدينية، وفي رأينا نوجه نداءاً باسم هذه الشخصيات التي
يتم الاتفاق عليها في مختلف البلدان ويجري توقيع نداء يدعو إلى تعزيز التآخي العربي ــ
الكردى ويعبر عن التضامن.

144 - / ٨/4

#### ملاحظة:

تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضامن عربية مع الشعب الكردي بأقرب وقت تضم شخصيات من كل بلد من 1 ـ ٣ شخصية .

وتم توزيع ملف واسع من الوثائق حول جرائم الحرب الشوفينية ضد الشعب الكردي في العراق والارهاب الفاشي في العراق عموماً.



## رسلة مفتوحة إلى الاستاذ هادي العلوي

#### عدنان حسين

هذه الرسالة كان قد وجهها كاتبها إلى مجلة «الهدف» الفلسطينية التي نشرت للاستاذ هادي العلوي مقالين، الأول حث فيه الجيش العراقي على عدم الانسحاب من الكويت باعتبارها وحقاً تاريخياً للعراق و وجزءاً منزوعاً منه»، والثاني أهرب فيه عن شماتته بأهل الكويت، مما حل بهم من تهجير وتدمير وانتهاك للحقوق، بسبب المعاملة السيئة التي تلقاها، في المسنوات الماضية، المواطنون العراقين الفارون من ارهاب النظام العراقي، من قبل السلطات الكويتية، وتأييد الصحف وبعض الشخصيات الكويتية لسياسات النظام العراقي. واستشهد الاستاذ العلوي في مقاله الشاني بنص قديم يقول بأن من الإشمت بعدو، «حماره. وقد رفضت ادارة «الهدف» تشرها في دوريات أخرى.

حاشاك، يااستاذي وزميلي هادي العلوي، ان تكون من عائلة الحمير وأنت البحاثة المبدع والمؤرخ التنويري، لكنني أخشى عليك ان يحسب الذين لا يعرفونك جيداً ان نسيبك قد تحوّل من عائلة الانسان المظلوم، المحروم، المضطهد، المعدّب، المقموع، المدافع الجريء عن حقوق الانسان، إلى عائلة اولئك الذين يستمرئون القتل وسفك دم البشر.

في مرة سابقة منحت، ياهادي، بركاتك لأولئك الذين اطلقوا رصاصهم وكلابهم المحديد (الدبابات) في ساحة السلام السماوي ببكين على الشبيبة اليافعة التي لم تكن تريد سوى صين ديمقراطية واشتراكية صينية انسانية.. وقفت، على نحو مفجع، إلى جانب الجلادين القتلة ضد الضحايا الابرياء، معتبراً عن خطاً ان الأخيرين، بأجمعهم، عملاء لله (سي. آي. أيه).

وها أنت اليوم تفجعنا، مرة ثانية، باستحسانك ما فعله صدام حسين في الكويت، تارة بالقول ان الكويت حق تاريخي للعراق وأخرى بالشماتة من أهل الكويت، حكومة وأهالي، لأنهم لم يحسنوا إلى الوطنيين العراقيين معارضي صدام.

أنتَ على خطأ. فصدام ـ كما تعرف ـ لم يذهب إلى الكويت لاستعادة حق تاريخي تنازل عنه هو، طائعاً مختاراً، مرتين في شط العرب. وصدام لم يذهب إلى هناك للانتقام لك ولى ولسوانا من معارضيه من سوء معاملتهم في الكويت.

وأنت على خطأ أيضاً، لأن في الكويت الكثير ممن لم يعيشوا وعلى آرائك الديباج تخدمهم بنات الهند والفلين وسيلانه. وفيها الكثير الكثير ممن كرهوا، بصدق، صدام حسين، وركبوا مركب المخاطرة والمجازفة بايؤائهم ورعايتهم لوطنيين عراقيين. ما ذنب هؤلاء ان تكبسهم في صندوق واحد مع القلة التي جعلت من الكويت وبالنسبة للعراقي هوة مظلمة لا يدرك قعرهاء؟. أهذا جزاء من أحسن، على مدى سنوات طويلة، لوفاق وزملاء لك كانت رؤوسهم مطلوبة في بغداد؟ أهذا جزاء من آوى، بعد اجتياح الكويت، الوطنيين العراقيين في يبوته، وتنازل لهم عن وثائقه الرسمية وملابسه وسياراته، وأمن لهم طريق الخروج من الكويت حتى لا يقعوا في أيدي عدوهم صدام؟

ان الشماتة، أيها الأخ العزيز، هي حما تعرف الفرح ببلية العدو. والشعب الكويتي ليس عدواً لك أو لشعبنا العراقي أو لحركته الوطنية لتشمت به. أنا عشت في الكويت، وأعرف كم يعيش هناك من الناس الطبيين اللين يحبوننا، نحن وطنيي العراق، ويتألمون لما حل بنا وبشعبنا. وأعرف كم يوجد هناك من المناضلين الحقيقيين اللين لم يفسدهم المال، ولم يحرق ضمائرهم النفط، ولم تلوثهم «القذارات التي افرزتها ثقافة الكويت وصحافتهاء. وبالمناسبة، يقتضي الانصاف القول أن الكويت تحولت في السنين الاخيرة إلى واحدة من أهم مراكز انتاج المقافة العلمية والانسانية المتميزة في العالم العربي على خلاف العراق الذي هبطت ثقافته الرسمية إلى الحضيض.

منذ أيام، أيها الأخ العزيز، شاهدتُ شريط فيديو صُوّر سراً في الكويت، وهَرَّبُ سراً

من الكويت. . لن أحدثك عن الخراب المهول الذي أحدثته قوات صدام حسين في «القضاء العراقي السليب» . . ولن أنقل اليك مظاهر الشعور بالعار التي ارتسمت على وجوه زوجتي وابنتي وابنتي وابني . . العار من السلوك المشين الذي قام به حرس صدام «الجمهوري» باسم العراق وتحت الراية الرسمية للدولة العراقية، لكنني فقط انقل اليك مشهداً واحداً مما عرضه شريط الفيديو: فتية في عمر الزهور، أولاد وبنات، يخطون على الجدران: الموت للغزاة . . الموت لصدام . . الموت لجلاد بغداد . . الموت لبطل مجزرة حلبجة . صدام = هتلر. نساء يتظاهرن ويتحدين دبابات صدام حسين ويرفعن لافتات كتبت عليها شعارات مماثلة، ثم ينهمر عليهن الرصاص - من دبابات صدام بالطبع - فيسقطن على الارض قتلي مع اطفالهن الرضم أو الذين يحبون للتو أو الذين في أول صفوفهم المدرسية .

انهم يوفعون شعاراتنا، ويرددون هتافاتنا، ويموتون بالبنادق ذاتها التي أطلقت، من قبل، الرصاص على رفاق واخوة لنا في العراق.

أيستحق هؤلاء أن نشمت بهم؟

ماذا أبقينا لصدام اذن؟

أنت على خطأ كبير. وواجب الرفقة والزمالة يدفعني إلى مناداتك للعودة عن الخطأ. و «صديقك من صَدقَكَ لا منَ صَدَّقك».

أعرف انك أهل لنداء كهذا. وأسلم لمحبّك.





# حقوق الانسان في الكويت منذ الغزو العراقي

#### المنظمة العربية لحقوق الانسان

بعد أكثر من شهرين منذ احتلال الكويت مازالت منظمات حقوق الانسان تعاني من ضباب حول تفاصيل ما يحدث في مجال حقوق الانسان هنالك. فرغم كثافة الاهتمام الدولي والقومي بأحداث الكويت، وانغماس العديد من الهيئات الرسمية والاعلامية في تتبع كل صغيرة وكبيرة مما يحدث هنالك، فلا تزال معظم التقارير المعنية تتسم بالعمومية، وتخلومن التفاصيل التي تمثل عصب التقارير النمطية لمنظمات حقوق الانسان.

وربما لا نضيف جديداً أذا قلنا أن السبب الرئيس وراء هذه الظاهرة يكمن في توظيف المصادر الاعلامية والسياسية لمعلوماتها وأشبارها في الصراع المحتدم حول أزمة الخليج. لكن الواضح أن هذه الظاهرة تخلق نمطاً مثيراً من الجدل وسط ظروف التباين المعروفة في روى ومواقف بعض القوى السياسية العربية من موقف العراق، والتي تتزايد مع تفاقم حجم وجور القوات الاجنبية، واحتمالات المواجهة العسكرية. وينتظم هذا النمط الجديد من الجدل في منظومة من الاسئلة والتساؤلات، تدور حول التشكيك في دقة المعلومات، وحيدة المصادر، والحاجة لتلافي الانسياق وراء اعلام الأزمة وعدم استخلاص ظواهر أو احكام كلية من جزئيات، أو وقائم فردية.

ولا تجافى هذه الملاحظات الصواب، ولكن الأمر يتوقف على السياق العام للتناول والغرض منه، فاذا كان الغرض من التناول هو المحاججة السيامية، فقد أصاب أصحاب هذه الأراء مرمى مغايراً، أما اذا كانت المجادلة تتعلق بالتدقيق والحذر فهذا مقصد متفق عليه، يضيف لصحة الناية صواب الاسلوب، فالاختلافات بين المصادر هي في الواقع الحتلافات كمية فليس ثمة من يجادل في مقوط قتلى، أو تنفيذ أحكام اعدام، أو وقوع أعمال سلب ونهب، أو حدوث حالات اغتصاب. ولكن الجدل يثور حول حجم هذه الموقائع، وما اذا كان بعضها يمثل سياسة حكم أم انفلات أفراد، وكذلك تفسير هذه الوقائع. وندلل على ذلك بمثال من اتصالات أحد مسؤولي المنظمة بدبلوماسي عراقي رفيع حول بعض وقائع النهب والسلب التي وقمت. ففي هذا الاتصال لم ينف الدبلوماسي المحراقي وقدوع مشل هذه الحالات ولكنه جادل بأن أحداث النهب لم تقع من مواطنين عراقين فحسب، ولكن شارك فيها جنسيات أخرى كذلك، وان السلطات العراقية أعدمت من تورط في هذه الاعمال.

مثل هذه التبريرات ليست مما يبعث على الرضا، فلا نحن راضون عن وقوع أعمال سلب ونهب، ولا عن توسيع نطاق الاعدامات لتشمل مثل هذه الحالات، ولا نحن مطمئنون انه قد كفلت محاكمات عادلة لمثل هؤلاء المتهمين. ومع كل ذلك نظل هناك قضايا خارج النفاصيل تستدعي وقفة موضوعية، فهي ترتبط باجراءات رسمية، صادرة عن مسؤولين ولا تنطوي على أي لبس. وتشكل عصب القضية الكبرى في الكويت مثل قرار الضم وانكار حق الكويتين في تقرير مصيرهم.

#### دوائر الانتهاك:

من بين بنود حزمة النشريعات الدولية التي تعرف وبالشرعية الدولية و وتشل قوام المبادىء الدولية لحقوق الانسان، والتي استقرت كقانون ملزم للدول التي صادقت عليها، ومن بينها العراق، تكاد لا توجد فقرة لم تتعرض للانتهاك بدءاً من حق تقرير المصير ومن بينها العراق، تكاد لا توجد فقرة لم تتعرض للانتهاك بدءاً من حق تقرير المصير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى آخر مادة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على انه وليس في العهد الحالي ما يمكن تفسيره بأنه تعطيل للحق المتأصل لجميع الشعوب في التمتع بثرواتها ومواردها الطبيعية والانتفاع بهاكلية وبحرية و على الخط الواصل بين جملة هذه الحقوق يقم نهج غير خاف من الانتهاكات لحقوق المواطنين الكويتيين. ولكن في تقرير موجز، ومساحة محددة للنشر ليس هناك مفر من التركيز على القضايا الكبرى.

قضيتنا الكبرى هنا في حق تقرير المصير للكويتيين. والتبريرات الثلاثة المتنافضة التي قدمها العراق في ظرف أسبوع واحد بدءاً من وثورة طلبت الدعم، ومروراً وبالوحدة

الاندماجية»، وانتهاء وبالضم على أساس الحقوق التاريخية» لا تغير من حقيقة انكار النظام العراقي لحق هذا الشعب في تقرير مصيره. ولا تعطى العراق الحق في فرض ظروف ضاغطة لاخلاء الكويت واحراق ملفات السجل المدني، ونزع وثائق الهوية من النازحين ضاغطة لاخلاء الكويت عراقية هنالك، وهذه الاجراءات لا تتعارض مع الحقوق الواردة في العهدين الدوليين فحسب، وانما تتعارض كذلك مع جوهر قضية حقوق الانسان، ومع القانون الدولي الذي يحرم تغيير الطبيعة الديموغرافية للاراضي المحتلة، بل وتتعارض أيضاً مع مجمل ما استقر عليه الفكر القومي من ثوابت في السنوات الأخيرة.

أما الآثار الفرعية التي تترتب على هذه الحفلوة من طمس هوية الشعب العربي بالكريت، واعلاء رموز الاحداث التاريخية العراقية، واطلاق اسماء ابطالها الوطنيين على الطرقات والمؤسسات العامة فتنتهك بدورها الحقوق الثقافية للمجتمع الكويتي حتى ولو داخل مجتمع تسوده ثقافة قومية واحدة.

لكن ربما يكون أهم النتائج الفرعية لهذا الاجراء هو مد القوانين العراقية للكويت، بحكم اعدان الضم، بالمختلفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، والمفارقة هنا تثير المزيد من القلق فليس هيكل القوانين العراقية هو أفضل بديل للقوانين الكويتية، وثمة اجماع بين منظمات حقوق الانسان بأن القوانين العراقية تحتاج للكثير من التطوير فيما يتعلق بحقوق الانسان قبل أن تصلح للتطبيق في العراق ذاته. وفضلاً عن ذلك فان حرمان المواطنين الكويتين من حقهم في تقرير مصيرهم، يعود بالنضال من أجل حقوق الانسان في الكويت سنوات إلى الوراء فبعد أن كان أبرز هموم هذا النضال هو اعادة الحياة المستورية والنيابية وتوسيع نطاق المشاركة في ادارة شؤون البلاد، وتعزيز هيكل الحقوق الاحتلال الامصير، وحماية المدنين تحت الاحتلال.

وإذا كان حق تقرير المصير هو وأبه الحقوق الجماعية كلها فقد نصت العهود الدولية كذلك على حق الشعوب في ان تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية وعدم حرمان شعب من وسائله المعيشية الخاصة، وهذه هي القضية الثانية الرئيسية في انتهاك الحقوق الجماعية في الكريت. لقد حفلت المصادر المختلفة بتفاصيل كثيرة عن استيلاء المحقوق الجماعية في الكريت. الكريتية والمحازن الرئيسية، كما تعرضت بعض المصادر للقول على موجودات الطبية وتجهيزات المستشفيات والمدارس، والاموال المنقولة لبعض الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية إلى العراق. وبغض النظر عن مدى دقة هذه الزياد، عقد وضع النظام العراقي يده رسمياً على منابع النقط المصادر الرئيسي لثروة الكريت وأعاد تقويم العملة الكريتية بأدنى من قيمتها الحقيقية كثيراً، وساواها بالدينار

العراقي قبل ان يلغيها كلية. ورغم كل التحفظات التي يثيرها البعض على طريقة السلطة الكويتية السابقة في إدارة ثرواتها، فان هذا يأتي مخالفاً لنصوص العهود الدولية.

وفي مجال وساشل الاعلام والاتصال، فقد قوضت سلطات الاحتلال الهامش المحدود لحريات الصحافة في الكريت، ولم يعد يصدر هنالك سوى صحيفة يومية موالية للعراق يطلق عليها اللنداء، فيما تشرف السلطات العراقية - بالطبع - على الارسال الاذاعي والتلفزيوني. كما أوففت وسائل الاتصال الخارجية من تليفون وفاكس وتلكس كلية.

فاذا ما انتقلنا من دائرة الحقوق الجماعية إلى دائرة الحقوق الفردية، فاننا لا ننتقل للأسف لميدان أفضل لمنظومة حقوق الإنسان. ففي صدارة هذه الحقوق يُنتهك حق الحياة. ومصادر هذه الظاهرة متعددة تبدأ بمواجهة صور التعبير السلمي. أو شبه مقاومة سلطات الاحتلال، وقد أصدر مجلس قيادة الثورة العراقية قراراً في ١١/ اغسطس / آب بتجريم اخفاء الاغذية لاغراض تجارية بعقوبة الاعدام. وفي ٢٤ اغسطس قرر مجلس قيادة الثورة كذلك عقوبة الاعدام كذلك لمن يدان بالنهب في الكويت. واعتباراً من ٢٥ اغسطس/ آب اضيف ايواء الاجانب كسبب للاعدام، كما أصدرت السلطات العراقية قراراً بهدد الموظفين الكويتيين من ذوي الوظائف القيادية بالاعدام اذا لم يلتحقوا باعمالهم اعتباراً من يوم السبت ٢٢ سيتمبر/ ايلول.

والأمثلة كثيرة ومتنوعة، في الممارسة، ففي مواجهة صور الاحتجاج السلمية اطلقت السلطات العراقية النار على مظاهرة احتجاج سلمية صغيرة تضم ٣٥ أمرأة وشاب صغير في منطقة الحابرية بملينة الكريت يوم ٨ اغسطس راح ضحيتها شابة (٢٠ عاماً) وطفلان (٢٠ ٦ عاماً) وطفلان (٢٠ عاماً) إثر اصابتهم جميعاً في الرأس. وتكررت نفس الظاهرة في مواجهة مظاهرة أخرى في الرميثة يوم ١١ اغسطس/ آب غير انها أسفرت عن سقوط جرحى فحسب. كما تفيد التقارير الواردة للمنظمة عن سقوط قتلى أخرين خلال عمليات القصف العشوائي التي لجأت اليها سلطات الاحتلال لقمع المقاومة بقصف المناطق السكنية شرقي منطقة كيفان السكنية ، وقد قدرت اللجنة الكويتية لحقوق الإنسان ضحايا هذا القصف بنحو ٤٥ ـ ٥٠ من المدنيين.

كذلك فان التفارير الخاصة بحالات الإعدام متعددة، وتفيد التفارير الواردة للمنظمة ان سلطات الاحتلال اعدمت مجموعة من المدنيين في منتصف شهر سبتمبر/ إيلول منهم خالد السمحان وعادل الفلاح، وعادل غانم الدبوس ومبارك فالح النوت. وكان الأخير من العناصر النسطة في الحركة المديمقراطية التي قامت بعدة تظاهرات قبل أشهر من الاحتلال. كما تفيد التفارير انه تم اعدامه ومياً بالرصاص على مشهد من الناس. كما تفيد التقارير كذلك باعدام شقيقين من أسرة دشتي بعد القاء القبض عليهما بتهمة استخراج.

بطاقات مزورة. وقد تم ذلك اثر اعتقالهما لمدة ثلاثة أيام، وجرى اعدامهما في الحي السكنى الذي يقطنان به أمام ذويهما وأقربائهما.

وتشير اللجنة الكويتية لحقوق الانسان انها تلقت معلومات بتاريخ ٩٠/٩/٢١ عن وتشير اللجنة الكويتية لحقوق الانسان انها تلقت معلومات بتاريخ ٩٠/٩/٢١ وقائع اعدام وقتل لمواطنين كويتيين في الداخل هم عبد العزيز الرقم، وحمود الجاسم، وهزاع الرشيدي، وبدر رجب الكندي، وعادل الرقم، وسناء عبد الرحيم، وعادل أحمد العبس، ونواف مبارك الخشان، ومحمود خليفة الجاسم، وغازي العتي، وأوضحت اللبخنة إنها لم تستطع التعرف على تفاصيل الظروف التي أفضت إلى اعدام أو قتل هؤلاء.

كما تلقت المنظمة مؤخراً معلومات أخرى عن اعدام ثلاثة من موظفي الهلال الاحمر في الكويت هم د. عبد الرحمن السميط، وابراهيم بهبهاني وعبد الكريم جعفر، وآخران هما د. هشام عبيدان ود. البلهان مدير مركز علاج السرطان. وذلك بعد ورود أنباء عن توقيفهم وغموض مصيرهم، خاطبت المنظمة السلطات العراقية بشأنها ولم تتلق رداً.

وتقدر منظمات حقوق الانسان عدد القتلى في الكويت منذ الغزو بعدة مثات ورغم عدم توفر معلومات أكثر تحديداً، إلا ان تقدير المنظمة ينصرف إلى ان المشكلة جسيمة، وهو ما يفسر قرار المقاومة الكويتية بالاعلان عن وقف عملياتها في الاحياء السكنية نتيجة لمنف رد فعل سلطات الاحتلال. وليس بوسع أحد الإبحاججنابدقة الارقام. فسواء كان عدد ضحايا الاحتلال بضعة عشرات أو أكثر أو أقل فان الأمر في كل الحالات يثير الجزع.

ويتعرض الحق في الحرية والسلامة الشخصية، بدوره لانتهاكات أساسية في الكويت والتفاصيل هنا ذات أهمية قصوى في المطالبة بالافراج عن المحتجزين. بيد ان ما تحت أيدي منظمات حقوق الانسان لا يتجاوز تفاصيل وأسماء لبضمة عشرات يجري الحوار بشأنها مع السلطات العراقية، بينما تجمع المصادر ان الظاهرة أشد من ذلك وطأة وتقدر أعداد المحتجزين بالمثاث.

أما نوعية الأسباب التي تقود للمعتقل فهو يثير القلق، وأحياناً ما يكون عدم الانصياع لأمر تثبيت صورة الرئيس العراقي في مؤسسة ما سبباً كافياً للاعتقال.

وقد أوردت منظمة العفو الدولية أسماء سنة معتقلين ذكرت انهم اعتقلها يوم ٣ اغسطس/ آب عقب الغزو بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية في منطقة الصليبخات تعارض الغزو. وهؤلاء هم حيدر اشكاناتي (٢٤ سنة) ومحمد كاظم (٢٣ سنة) وعهد الراهيم (٢٢ سنة) وعجد المحسن كاظم (١٨ سنة) وعجد الراهيم الماسنة).

كمـا أوردت مصـادر رسمية كويتية أسماء أربعة أعضاء سابقين في مجلس الامة الكـويتي تم القبض عليهم بين عدد كبير من المـدنيين عقـاباً على رفضهم التعاون مع سلطات الاحتلال. وهم خالد سلطان العيسى عضو مجلس الامة السابق وعضو مجلس التراث الاسلامي، وهبد الكريم الجحيدلي عضو مجلس الامة السابق وعضو المجلس الوطني، ومبارك الدويلة وجاسر الجاسر عضوا المجلس الوطني. وقد استطاع الأخير ان يغادر البالاد كما ذكرت نفس المصادر ان المعتقلين الكويتيين يتعرضون لشتى أنواع الارهاب والتعذيب الجسدي. وان مصيرهم غير معروف أسوة بعدد كبير آخر من المدنيين والعسكريين الذين اعتقلوا في وقت سابق وما زال مصيرهم مجهولاً.

كما تلقت المنظمة العربية لحقوق الانسان معلومات تتعلق باحتجاز كل من الدكتور خالد الوسمى والسيدين فيصل الصانع، ونايف الاذينة من قبل السلطات العراقية في الكويت. وأشارت المعلومات إلى أن هذا الاجراء قد شمل في الوقت نفسه القبض على ابنائهم وبعض ذويهم وأنه من غير المعروف أماكن احتجازهم أو حقيقة المصير الذي يواجهونه. وقد خاطبنا السلطات العراقية بشأنهم.

وقد التقى باحثوا المنظمة وبعض الذين تعرضوا للاعتقال، اثر الافراج عنهم. وقد القد احدهم وهو طالب (٢٥ سنة) انه تم توقيفه أثناء خروجه لشراء مواد تموينية لأسرته، وانه بقى رهن الاعتقال لمدة أسبوع وانه احتجز مع بضعة عشرات آخرين يماثلونه في العمر تقريباً. ولم يوجه له أي اتهام، ولم تجر معه أي تحقيقات إلى حين الافراج عنه. ويلاكر الشاهد انهم تعرضوا لارهاب نفسي شديد حيث كان الجنود من الحراس ينذرونهم مساء كل يوم بالاستعداد لتنفيذ حكم بالاعدام صباح اليوم التالى.

ومن ناحية أخرى فقد أفادت التقارير الواردة للمنظمة عن القبض على بعض عناصر المعارضة العراقية التي كانت تقيم في الكويت قبل الغزو، ورحلتهم إلى بغداد، وقد تلقت منظمات حقوق الانسان أسماء عليدين منهم، ويسود دوائر حقوق الانسان أسماء عليدين منهم، ويسود دوائر حقوق الانسان قلق شديد من هذه المسائلة حيث تنسب لبعض هؤلاء تهمة الانتماء إلى حزب المدعوة الاسلامية المحظور، وعقوبتها في العراق الاعدام.

لكن أكثر ما يثير الجدل حول انتهاك الحقوق الفردية في الكويت هو الحديث حول ظاهرة الاغتصاب ففي مجتمعات تستنكر هذه الفعلة الشنيعة استغل الحديث عنها على أوسع نطاق في إطار التعبثة السياسية. ويجادل البعض بانها حالات فردية وليست ظاهرة عملة، كما يجادل البعض بانها تركزت في فئات محددة، (اشارة لمعنى القبول) ويشير المبعض إلى نفي صدر عن حالات محددة ذكرت بالتخصيص وذلك كمدخل للتشكيك في صحة الوقائع برمتها. ولن نجادل في كل هذه المقولات. فابتداء لا يقع في ظن أحد ان تكون استباحة هذه الحرمة سياسة لحكومة العراق، وانتهاء لا يقع في خلد أحد انها تتم برضاء السلطات العراقية. أما انها تقع أو لا تقع فهذا أمر آخر. وعندما ترد أخبار عن وقوع

مثل هذه الانتهاكات في ظروف احتلال، وجيش شعبي قد يعوزه الانضباط، وعشرات الآلاف من جنود بعيدين عن أسرهم علينا ان نتردد بضعة مرات قبل ان نجزم إلى هذا الحد بعمدم وقوعها، وعندما يصدر نفي عن حالة معينة جرت الاشارة إليها فعلينا ان ندرك ان الدراسات الاجتماعية في مناطق مختلفة من العالم قد أشارت إلى ان كثيرين يفضلون اخفاء جراحهم في مثل هذه الظروف عن تسجيلها في سجلات رسمية.

يلي ذلك عشرات الحقوق التي تندرج في منظومة حقوق الانسان والتي تتعرض للانتهاك مما قد تكون موضعاً لتقرير تفصيلي تال. ويظل لب القضية الجوهرية في الجدل المثار هو السؤال هل هناك احتلال طيب، واحتلال رديء. أم ان الاحتلال هو الاحتلال. وهل هناك انتهاك أخوي لحقوق الانسان وآخر أجنبي. أم ان الانتهاك هو الانتهاك.

لقد خلق الاحتمال العراقي للكويت وضعاً ماساوياً لكل الكويتين والوافدين المقيمين بها. وحوّل الكويتين والوافدين المنظمة، وتستند إلى دراسة مدققة فلم يبق بالكويت من المواطنين سوى ٣٠٠ الفاً من أصل المنظمة، أما الموافدون الذين نزحوا بمثات الالاف فلم يبق منهم سوى ٣٠٠ الفاً من المسريين (من بين حوالي ٣٠٠ الفاً) وحوالي ١٦٠ الفاً من الفلسطينين (من بين حوالي ١٣٠٠ الفاً) وحوالي ١٦٠٠ الفاً من الفلسطينين وكثر من نصف الوافدين الآسيويين. وتبقى بعد ذلك قضية احتجاز المهائن الاوربين ومشكلات النزوح والعبور والايواء وقفد المستحقات والممتلكات مما تحقل به كافة المصادر.

وبعد.. لقد كان مصدراً للألم لنا أن تُذكر العراق كقوة احتلال بقدر ما كان مصدراً للألم أن تُذكر العراق كقوة احتلال بقدر ما كان مصدراً للألم أن تُذكر الكريت كوطن محتل. ولكننا، وقد تراضينا في المنظمة العربية لحقوق الانسان، مهما كانت النوايا والنسان منذ تأسيسها على مبدأ أنه لا مقايضة بحقوق الانسان، مهما كانت النوايا والمقايات. فاننا نتطلع لأن تتحد قلوب الامة بكل قواها وفتاتها على مطالبة العراق بوضع حد فوري للظروف التعسة التي يعاني منها الكويتيون، وليس هناك من سبيل لتحقيق ذلك صوى الانسحاب.

والمنظمة العربية لحقوق الانسان اذ تطالب العراق بهذا الانسحاب، لا تضع في اعتبارها حقوق الشعب الكويتي وحده، وإنما المخاطر التي تهدد شعوب المنطقة بما فيها الشعب العراقي بالطبع، من جراء المواجهة العسكرية المحتملة أو اضفاء شرعية زائفة على وجود حسكري اجنبي في منطقة ناضلت شعوبها طوال نصف القرن الأخير في تحقيق استقىلالها بعناء شديد. وهو الأمر الذي سبق ان نبهت اليه المنظمة بالحاح في كل اصداراتها الخاصة بأزمة الخليج.



# اجتماع الجبهة الكردستانية العراقية

عقدت القيادة السياسية للجبهة الكردستانية العراقية اجتماعها الاعتيادي خلال الفترة من ٢٧ تشرين الأول . ١ تشرين الثاني ١٩٩٠، بمشاركة اطرافها كافة، بالوقوف دقية حداد تحية لذكرى شهداء كردستان والعراق والفقيدين عزيز شريف وسليم الفخري نصيري الشعب الكردي، وتدارست الوضع السياسي العام والتطورات الدولية وأزمة الخليج المخطيرة الناجمة عن اجتياح قوات النظام الدكتاتوري العراقي للكويت وضمها قسراً إلى العراق بالمضد من ارادة الشعب الكويتي . كما قيمت مسيرة الجبهة منذ اعلانها رسمياً في أيار ١٩٨٨ وسبل تطوير وتنشيط عملها، والاوضاع الراهنة في كردستان وعموم العراق.

على الصحيد الدولي، وقعت خلال العامين الأخيرين تطورات تاريخياً باتجاه اقامة نظام دولي جديد قائم على أساس الانفتاح والسلام والوفاق والتعاون بين الدول الكبرى والصغرى على أساس توازن المصالح والحل السياسي للقضايا والنزاعات الاقليمة وانهاء آثار الحرب الباردة، وتنظيم الجهود اللولية لحماية البيئة وتخفيف سياق التسلح وتحريم اسلحة الابادة الجماعية والتدمير الشامل النووية والجرثومية والكيميائية والتلافها وضمان حرية التجاوة الدولية الواحدة: ورافقت ذلك دعوة عالمية تزداد اتساعاً من حرية التجاوة الدولية والديمقراطية في مختلف بلدان العالم وضمان حقوق الانسان واقامة دولة القانون. ويتميز هذا الاتجاه الايجابي بتعزيز دور منظمة الامم المتحدة وإزالة الحيف والمعدوان والاحتلال حيثما وقم، واحقاق العدالة بضمان مصالح وحقوق الدول

الصغيرة والشعوب والاقليات المضطهدة، وجاءت التغييرات الديمقراطية في اوربا الشرقية لتعزيز الميل في ذلك الاتجاه الذي تحققت في ظله وحدة الشعب الالماني بعد تمزقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقد بدأت بوادر انعكماس هذا الميل الايجابي على شعوبنا في الشرق مباشرة وتفاعلت معه الجماهير الشعبية المحرومة مطالبة بالخلاص من الدكتاتورية والاستبداد، وباقامة المؤسسات الدستورية التي تضمن سيادة القانون واطلاق الحريات العامة والتعددية السياسية وتداول السلطة باساليب برلمانية واحترام حقوق الانسان وحق تقرير المصير. للشعوب، وحل المشاكل والنزاعات الاقليمية والدولية بالحوار والطرق السلمية.

أما الحكم الدكتاتوري في العراق، الذي ظل يناور خلال العامين الماضيين باطلاق الاحاديث عن الديمقراطية والتعددية، فقد واصل الارهاب السياسي ضد الشعب العراقي واحزابه السياسية المعارضة على اختلاف تياراتها، ومارس سياسة الاضطهاد الطائفي وسياسة تدمير كردمتان وتغيير طابعها القومي والتاريخي. واصدر مشروعاً للدستور الدائم يتضمن بنوداً كثيرة تغتصب حريات وحقوق المواطنين بمحيث يكرس حكم الفرد المطلق ويعزز النهج الاستبدادي للنظام كه هذا النهج المسؤول عن كوارث النزاعات الداخلية والخارجية التي أوقع بلادنا فيها وهو الذي قاده ليرتكب مغامرة عسكرية أخرى بالاجتياح للكويت في الثاني من آب الماضي.

تدارس الأجتماع الوضع العربي، وفي المنطقة وانعكاسات أزمة الخليج عليها، كذلك الاحداث الهامة الأخرى التي وقعت ومنها المجزرة التي ارتكبتها القوات والاسرائيلية عني القدس الشريف. ان الجبهة الكردستانية تجلد استنكارها الشديد لهذه المجزرة وتضامنها الكامل مع ابناء القدس والانتفاضة الشعبية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والكفاح المشروع للشعب الفلسطيني الصديق من أجل التحرير وحق تقرير مصيره بنفسه، واقامة دولته الوطنية المستقلة على أرض وطنه.

لقد أدى اجتياح الكويت إلى أزمة دولية خطيرة تهدد المنطقة والعالم باحتمال نشوب حرب مدمرة باستخدام اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الاسلحة الكيمياوية، وهو ما حذرت منه جبهتنا منذ استخدام هذه الاسلحة في كردستان منذ عام ١٩٨٧ وخاصة في حلبجة في آذار ١٩٨٨، وطالبت المجتمع الدولي باستمرار للسمي من أجل تحريم هذه الاسلحة واتلاف مخزوناتها.

ان الجبهة الكردستانية العراقية تدين كل احتلال من قبل أي دولة لدولة أخرى أو لشعب آخر. وانطلاقاً من ذلك تضم الجبهة صوتها إلى الرأي العام العربي والدولي مطالبة بالحل السلمى لأزمة الخليج وتجنيب بلادنا والمنطقة كوارث الحرب وذلك بانسحاب القوات العراقية من الكويت واعادة الاوضاع الطبيعية اليها وسحب القوات الاجنبية من المنطقة.

تشارك جبهتنا بقية قوى المعارضة العراقية ادراكها العميق لحراجة الاوضاع العامة في البلاد وخطورة المرحلة التي يعيشها الشعب العراقي سواء بسبب آثار الحرب العراقية .. الايرانية وسياسة الارهاب والقمع والدكتاتورية أو في ظل الحصار الدولي الشامل الذي يسبب الحجوع والخوف والقلق.

وتجسيداً لاهدافها الديمقراطية وتنفيداً لبيانها التأسيسي شاركت (ج. ك. ع) مند تأسيسها مشاركة ايجابية وفعالة في المحاولات واللقاءات العراقية الرامية إلى توحيد عمل قوى المعارضة التي جرت اوائل العام الماضي، ونشطت خلال الاسابيم الاخيرة للوصول ا إلى اتفاق على جملة مبادىء أساسية وبرنامج سياسي فيه. بينها من أجل تحقيق أمرين أساسيين:

خُارجِياً: التأكيد على الخيار السلمي لحل أزمة الخليج ودره كارثة الحرب المحتملة ونزع فتيلها وفلك باجبار نظام صدام حسين على الانسحاب من الكويت واطلاق حرية جميع الرعايا الاجانب بدون عيد أو شرط وتعبئة كل القوى من أجل سحب القوات الاجنبية من الخليج والجزيرة العربية وحل الخلافات بين دولها سلمياً.

داخلياً: مواصلة الكفاح لحل مشاكل البلاد بارادة الشعب العراقي نفسه الذي له المحتى في تقرير كافة شؤون العراق بما في ذلك شكل الحكم وما يتطلب من اسقاط المدكتاتورية وتصفية مخلفات سياساتها والغاء القوانين المجاثرة وانهاء ممارسة الاضطهاد السياسي والقوبي والديني والمذهبي والمغاء كافة اجراءات تغيير الطابع القوبي والتاريخي لكردستان المدراق وتحقيق المديمقراطية والاقرار بالتمدية السياسية وتداول السلطة بالإسائيب البرلمانية ووفق ارادة أكثرية الشعب والانتفال بالبلاد إلى الاوضاع الدستورية وصل القضية الكردية حلاً سلمياً يضمن حق تقرير المصير وممارسته لحقه في الحكم الذاتي الحقيقي على أساس تطبيق وتطوير اتفاقية ١١ آذار ١٩٧٠ ومشاركة الشعب الكردي في السلطة المركزية وصنع القرار العراقي، وضمان الحقوق الثقافية والادارية للاقليات القوبية.

ان الخيار الكردي المفضل في ظل أزمة الخليج هو الخيار الديمقراطي العراقي ، وتؤكد جبهتنا على الضرورة القصوى للتحرك في إطار ألعمل العراقي المشترك مع بقية قوى المعارضة مع الاحتفاظ بالدور المميز للجبهة وتعزيزها.

ان القفية الكردية هي قضية سياسية عادلة لشعب مغبون تاريخياً له الحق في تقرير مصيره بنفسه شأنه شان سائر الشعوب. ومن هذا المنطلق تتعامل الحركة التحررية الكردبة مع أي طرف على أساس الاقرار السياسي بواقع الشعب الكردي والاعتراف بشرعية قضيتنا وعدالة حقوقنا ومطالبنا القومية والديمقراطية بما يعزز الاخوة العربية ـ الكردية .

صحيح ان أزمة الخليج ومضاعفاتها تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مشاكل المنطقة كافة بما فيها القضية الكردية، وان طريقة حل الأزمة بأي شكل كان ستؤثر على طريقة حل الفيت الخاص للقضية الكردية وتمييزها عن أزمة الخليج . لأن قضيتنا موجودة قبل تلك الأزمة وستبقى بعدها طالما ظلت بدون حل عادل . لذلك ينبغي عدم طمس حل القضية الكردية بالحلول المطروحة لأزمة الخليج . وستواصل الحركة التحررية الكردية كفاحها بالاساليب الملائمة والامكانات المتاحة بما يستجيب للمصالح والتطلعات القومية والديمقراطية للشعب الكردي كما انه ينبغي ادراج القضية الكردية في جدول عمل أي مؤتمر دولي يعقد لحل قضايا الشرق الاوسط . فالشعب الكردي كغيره من الشعوب يتطلع إلى ان يكون ويعيش ضمن عالم مستقر مشمولاً بالحق والمدالة في ظل النظام الدولي الجديد، حيث لا يمكن ايجاد حل عادل وشامل لمشاكل الشرق الاوسط وتحقيق الاستقرار والسلام فيه بدون حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية .

ان (ج. ك. ع) محتفظة منذ تأسيسها بحق شعبنا المشروع في استخدام أساليب الكفاح السلمية والمسلحة لتحقيق اهدافه، قد أكدت دوماً على الدعوة للحل السلمي للقضية الكردية في العراق. وبذلت خلال العامين الاخيرين محاولات جدية لايصال ذلك إلى الرأي العام الداخلي والعربي والاسلامي والدولي. لكن السلطة المركزية في بغداد قُد اضاعت فرصاً كبيرة وتنكرت لضرورات ايجاد حل سياسي سلمي للقضية، مثلما اضاعت فرصاً تاريخية أخرى خلال السنوات الخمس عشر الماضية، وظلت ترفض بعناد المحل السياسي العادل واهمة انها تستطيع تدمير الحركة التحروية الكودية وتعريب كردستان. فقد واصل النظام ركوب مركب الغرور والاستبداد والانفراد بالرأي والتحكم في كل ما يتعلق بالعراق. ولم يخطُ خطوة واحدة لاشراك الشعب وقوى المعارضة العراقية بما فيها المحركة التحررية الكردية في تقرير شؤون البلاد، وظل الدكتاتور ينفرد باخطر القرارات التي تمس مصير الشعب والوطن. دون مشاركة من أي مؤسسة شعبية دستورية أو قانونية منتخبة، كاشعال الحرب العدوانية على الجارة ايران بعد الغاء اتفاقية الجزائر التي وقعها مع الشاه والعودة اليها بقرار فردي متجاهلًا ارادة الشعب العراقي عرباً وكرداً واقليات في الحالتين، رغم كونها اتفاقية جائرة هندس لها (هنري كيسنجر) عام ١٩٧٥ بالضد من مصالح الشعب الكردي والعراقي. كان شعبنا ولا يزال يتطلع إلى تبديل تلك الاتفاقية بمعاهدة صداقة وحسن جوار تصون منافع البلدين الجارين.

تعبر (ج. ك. ع) عن ارتباحها لتبادل أسرى الحرب بين العراق وايران وحل المشاكل بين المبدين بالحوار والطرق الدبلوماسية بما يحقق صلحاً عادلاً يخدم مصالح وطموحات الشعبين الصديقين الجارين العراقي والايراني وحسن الجوار والاحترام المتبادل بينهما. وارساء أسسى السلام الوطيد بين البلدين الجارين بما يضمن سلاماً عادلاً يشمل شعب كردستان ايضاً. ولا شك في ان تصفية آثار الحرب كافة مرتبطة بحل المشاكل الاساسية الاخرى للبلاد وفي مقدمتها تحقيق الديمقراطية واشاعتها.

لقد فتحت أزمة الكويت نافذة ليطل منها العالم ويرى بوضوح أشد محنة الشعب العراقي لاسيما الجروح العميقة لشعب كردستان من جراء حرب الأبادة واستخدام الاسلحة الكيمياوية في كردستان وخاصة في حلبجة وبهدينان، والتهجير وتدمير آلاف القرى والقصبات خلال السنوات المنصرمة. ان جزءاً واسعاً من العالم العربي والاسلامي أيضاً ظل بعيداً أو مبعداً عن معرفة تلك الحقائق ورؤية مشاهد المأساة، لذا يقف اليوم مذهولاً ازاء ما يرى وما يسمع من وقائع. وثبتت مرة أخرى قوة الحقيقة التي لن تضيغ ابداً، ومظلومة الشعب الكردي الذي راح ضحية الاضطهاد القومي وملابسات الحرب المشؤومة التي مسماها صدام حسين بنفسه بانها كانت وفتنة أوحت بها والقوى الشريرة كما ورد في رسالته إلى الفيادة الايرانية بتاريخ ٢١ نيسان ١٩٩٠، وبالتالي لم تكن وقادسية أو ودفاعاً عن البوابة الشرقية» ولا «دفاعاً وطنياً» عن «وحدة التراب العراقي» كما زعمت ابواق دعايته.

تنفتح اليوم آفاق أوسع لطرح القضية الكردية جربياً واسلامياً ودولياً، وقد قامت الجبهة بنشاط ملموس على تلك الإصعدة خلال الفترة الماضية، وأكد الاجتماع على توسيع هله النشاطات.

أما في الداخل، ومنذ حدوث الأزمة، فان الجبهة وفصائلها ومؤسساتها قامت بتنفيط النسال السياسي والجماهيري والاعلامي ضد الدكتاتورية، ومن أجل تعبئة وتنظيم الناس وشحد يقظتهم ووعيهم. واصدرت الجبهة في الوقت ذاته التعليمات إلى قوات البشمه ركه والانصار) لايقاف العمليات المسكرية منذ حدوث الأزمة في اوائل آب الماضي، دون ان يعني ذلك تغيير نظرتنا ازاء طبيعة النظام الاستبدادية أو الكف عن الكفاح المسلح، وإنما للتمبير عن حرصنا على تمييز القضية الكردية عن تعقيدات أزمة الخليج عشية وقوع تدخلات اجنبية بعيداً عن ارادة الشعب الكردي ومصالحه الحقيقية وكذلك للحرص على المصالح الحقيقية للشعبين الشقيقين العربي والكردي واخوتهما التاريخية الخاللة. وفي سياق نفس المنطلق فان الجبهة تؤكد على خيار السلم في أزمة الخليج تعبيراً عن رفضها لحل الأزمة عن طريق الحرب التي من شأنها تعريض بلادنا إلى الدمار وتحطيم قدراتها المبرية واضع البدرة واضعة المبدرة والعمدة لا يمكن التنبوء

بنتائجها .

ان ملايين العراقيين عرباً وكرداً وأقليات يعانون اليوم من الضائقة إلمعيشية الطاحنة والمقتل والخوف من مصير مجهول يقودهم اليه النهج العلواني للنظام، وتشتد المعاناة في كردستان حيث كان قسم كبير من ابنائها يعيشون قبل الأزمة ايضاً في حصار شديد وتجويم واذلال في المجمعات السكنية القسرية، وجاء الحصار اللولي بسبب الأزمة ليضاعف مأساتهم وتجويعهم. وقد سمح النظام للرجال بالعودة مؤقناً إلى قراهم الاصلية ومزارعهم وذلك فقط لمزاولة الاعمال الزراعية ثم العودة إلى عوائلهم في المدن والمجمعات. فلم يشأ النظام حتى تحقيق هذا الاجراء الذي هو بمنابة الغاء لجزء من سياسة حرب الابادة ضد شعب كردستان العراق، وهو السماح بعودة كافة الفرلاحين المهجرين إلى قراهم الاصلية ومزاولة اعمالهم بحرية، وعودة الاهالي الاكراد إلى قصباتهم ومدنهم المهلمة أثناء حملات الابادة والتهجير لتضريغ كردستان من سكانها الاصلين مما يفضح الطبيعة الشوفينية المنصرية للدكتاتورية وحقدها الدفين على القومية الكردية.

أولى الاجتماع اهتماماً بالغاً بالتمقيدات الجديدة المحيطة بالقضية الكردية في ظل هذه الأوضاع وضرورة تعزيز الجبهة وترسيعها وتنظيم مؤسساتها، والاهتمام الجدي بالرضع المكردستاني العام والعلاقات الكردستاني. ودرس الاجتماع سبل تعزيز هذه العلاقات والعمل من أجل إطار كردستاني مشترك والتنسيق والتعاون بين القرى والاحزاب الكردستانية عامة مع ملاحظة الظروف المخاصة والاساليب النضائية الخاصة بكل جزء من كردستان كذلك تثبيت القواعد المدمقراطية والاخوية للعلاقات بين هذه الاجزاب على ان تكون مصالع الحركة التحررية الكردية أساساً لأية علاقة يقيمها أي حزب مع أي جهة في المنطقة والعالم، وتحريم الاقتال بين الاخوة داخل صفوف الحركة وادانة اقتمال النزاعات والمعارك والمهاترات بينها، وحل المخلاقات وادانة حالات التشرذم والانشقاقات في صفوفها والدعوة إلى الاتحاد والتحالف والتوحيد فيما بينها على أسس مبدئية سليمة وإشاعة الديمقراطية في صفوف الحركة الحركة الشاعة الديمقراطية في صفوف الحركة الحركة المحركة الديمقراطية في

قيم الاجتماع مسيرة (ج. ك. ع) منذ تأسيسها، فالجبهة مكسب تاريخي هام للحركة أقامت في وقت قصير العديد من مؤسساتها التنظيمية والإعلامية والجماهيرية رغم الصعوبات المحضوعية، ودحمت تشكيل المنظمات الجماهيرية والمهنية الكردستانية الموحدة، ونشطت سياسياً واعلامياً على الصعيد الخارجي للتعريف بالقضية وكسب التضامن معها، واتخذ الاجتماع عدداً من القرارات التنظيمية لتطوير مؤسساتها وتنظيم نشاطاتها اللاحقة وسد النواقص والثغرات فيها. واقر الاجتماع قبول اعضاء جدد في الجبهة. ووضعت الجبهة في صلب مهماتها الداخلية الأنية:

ـ مواصلة أشكال الكفاح السياسي والتنظمي والاعلامي والدبلوماسي وغيره واعادة تنظيم العمل الانصاري واعداده .

\_ تعزيز الجبهة وتنشيط مؤمساتها وفقاً للقرارات الجديدة.

. مواصلة النهج الحملي المرن الذي اختطته الجبهة منذ بداية أزمة الخليج ، وتطوير هذا النهج حسب الظروف الملموسة .

ـ السعي لتوحيد القوى والاحزاب الكردستانية التي تتقارب في مناهجها وفكرها وتراثها.

ـ تعـزيز التنـظيم الداخلي للجبهة واطرافها وتعميق صلاتها بالجماهير في المدن والمجمعات والقصبات وغيرها.

ـ اعادة تنظيم قوات البيشمه ركه وتوحيدها واعادة تدريبها واعدادها حسب الاساليب الحديثة بما يتلائم والتطورات الحاصلة في البلاد.

ـ توسيع النضال الجماهيري اليومي في المجمعات والقصبات والمدن الكردية وفي صفوف الـلاجثين والمهجرين وتعبثة الجماهير حول مطالبها اليومية والعامة وانهاضها لخرض الكفاح جنباً إلى جنب مع جماهير بقية المدن العراقية.

- التحسب لكل الاحتمالات واحداد الجبهة لفصائلها وقواتها وعلاقاتها الجماهيرية على أساس الاستفادة القصوى من تلك الاحتمالات حتى يمتلك شعبنا زمام المبادرة في الموقت المناسب ليشارك مشاركة فعالة في تقرير الأمور بالاتجاه الذي يخدم مصالحه وطهوحاته المشروعة في تحقيق المديمقراطية للعراق والحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي.

في الختام عبرت القيادة السياسية عن ثقتها بايمان وصمود الجماهير واعضاء وأنصار فصائل المجبهة واصرارهم على المقاومة والمثابرة على الكفاح.

وحيت عواثل الشهداء الخالدين والمفقودين والمعتقلين وصمود اللاجئين وعوائلهم المشردة وقوات البيشمه ركم البواسل والمناضلين داخل المدنى، وسكان المجمعات المسرية كما حيث اصدقاء الشعب الكردي والعراقي والاوساط والجهات المتضامنة مع قضيتنا العادلة والتي قدمت مساعدات لللاجئين.

خرجت القيادة السياسية من الاجتماع مفعمة بالتفاؤل والأمل بنهوص شعبي كبير تلوح بشائره رغم ظلام الاوضاع الصعبة التي تحيط كروستان والعراق والمنطقة. ان النصر الأكيد هو لارادة شعبنا الكردي المناضل من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وشعوب هذا العصور.

القيادة السياسية للجبهة الكردستانية العراقية ١/ تشرين الثاني/ ١٩٩٠

# من أجل السلم ومستقبل أفضل للشبيبة

ايتها الزميلات. . أيها الزملاء!

ياشبيبة عراقنا الحبيبا

يحل في الخمامس عشر من تشرين الاول الحالي العيد الـ ٣٩ لتأسيس اتحادنا المجمعة على المجيدة يسر اللجنة المجمعة المبيبة المديمقراطي العراقي. ويهذه المناسبة المجيدة يسر اللجنة التنفيذية ان تهنيء مناضلي الاتحاد ومؤازريه. وتدعو هم إلى المزيد من النشاط والعمل المشابر على طريق تحقيق اهداف وطموحات شبيبة بلدنا في الحياة المحرة الكريمة والمستقبل الافضل.

ان عيد ميلاد اتحادنا يحل هذا العام، ونحن أكثر تماسكاً وتنظيماً من ذي قبل، حبث تمكنا من عقد أكبر فعالية تنظيمية في تاريخ الاتحاد منذ مؤتمره الأول عام ١٩٥٩، ألا وهي المجلس الاتحادي الذي تمخض عن انتخاب قيادة جديدة للاتحاد واقرار اهدافه ونظامه الداخلي ووثائق اخرى. ولا شك ان نجاح اعمال المجلس يشكل خطوة هامة متقدمة على طريق النهوض بعمل الاتحاد ليأخذ دوره الجماهيري المرموق في النضال الوطني العام، لاسيما في الظرف الراهن وتعقيداته بعد اقدام نظام صدام حسين وطغمته الباغية على مغامرة عدوائية جديدة بالضد من ارادة ومصالح جماهيرنا الشبابية وعموم جماهير شعبنا العراقي.

ان شعبنا قد ذاق الأمرين من جراء نهج النظام الارهابي على الصعيد الداخلي وامتدادات هذا النهج على الصعيد الخارجي باللجوء لاستخدام القوة لحل المشاكل والمخلافات الدولية . وإن وقائع الحياة في بلدنا مازالت تؤكد بوضوح على تمسك النظام بنهجه هذا، لا بل أنه قائم عليه . فما أن انتهت الحرب العراقية \_ الايرانية ، سارع فشن اقدر حرب شوفينية ضد الشعب الكردي وصعد حملاته الارهابية الفاشية ضد عموم ابناء شعبنا المعراقي . . . وراح في الاشهر الاخيرة يتاجر بالشعارات القومية ، غير أنه سرعان ما أقدم على غزو الكويت الشقيق . وعرض أمن وسلامة المنطقة ، من جديد، لمخاطر جسيمة قد ينجم عنها ، بين لحظة وأخرى ، حرب كارثية تعم المنطقة وتهدد السلام العالمي .

أن شيبتنا المجندة قسراً في تشكيلات الجيش والجيش والشعبي، تواقةللمودة إلى الحياة المدنية، واستشرت جيراً بعد ان وضعت وقادمية صدام اوزارها بتسريح بعض المواليد من الخدمة الحسكرية الالزامية. ولكنها استدعيت ثانية للخدمة وابقى النظام على المواليد من عام 1950 ولغاية 1947 تحت السلاح وسرعان ما انتشرت مفارز التجنيد في طول البلاد وعرضها وشنت حملاتها القسرية لتجنيد المواطنين في صغوف الجيش والجيش والشعبي ع. كما شنت اجهزة النظام القمعية حملة اعتقالات مسعورة ضد ابناء شعبنا الرافضين لمخططاته العدوانية والتوسعية ونهجه الارهايي المقيت وما سيترتب على مغامرته المجنونية ضد الشعب الكويتي الشقيق من آثار مأساوية سيعاني منها شعبنا، لاسيما التنهرونية وداتصف الإجباري وجاية والتبرعات».

ان اتحادنا يتحمل نظام صدام حسين كامل المسؤولية في كل ما سيتمخض عنه احتلال الكويت وتوتير الاوضاع في المنطقة. ويطالب بسحب قواته فوراً من الاراضي الكويتية وحل المشاكل بالطرق السلمية وحسب المواثيق والاعراف الدولية ويجدد اتحادنا تضامنه الكفاحي مع اشقائنا الكويتيين ويساند وفضهم للاحتلال العراقي أو أي احتلال آخر، ويدعم حقهم في تقرير مصيرهم بانفسهم وصيانة استقلال بلدهم وسيادته الوطنية واختيار النظام السياسي اللذي يرتضموه. كما يطالب بسحب جميم القوات العسكرية



الاجنبية، وخماصة الامريكية من الخليج والمنطقة فوراً... ويدين أي تدخل للقوات الامريكية والحليفة لها في شؤون بلدان المنطقة.

ايتها الشبيبة العراقية الباسلة . . ياورثة امجاد شعبنا ومآثره الثورية !

اننا اذ نحتفي بالعيد الـ ٣٩ لتأسيس اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي فالواجب النصالي يدعونا جميعاً، على اختلاف قومياتنا ومعتقداتنا الدينية والفكرية والسياسية، لتحمل شرف المسؤولية الـوطنية بمعاقبة طغمة صدام الدكتاتورية والخلاص من نظامه الارهـابي البغيض. . . وفي سبيل بناء عراق ديمقراطي مزدهر ترفوف على وبوعه رايات السلام والحرية وينعم في ظله الشعب الكردي بالحكم الذاتي الحقيقي .

عاشت الذكرى الم ٣٩ لتأسيس اتحادنا المجاهد! والمجد والخلود لشهدائه الإبرار!

اللجنة التنفيذية لاتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي



# لا للحرب ـ من أجل حل سلمي للنزاع في منطقة الخليج

١ ـ يتسم الوضع في الشرق الاوسط منذ سنوات طويلة بالتوتر الشديد، وازداد هذا الوضع المتوتر تفاقماً باقدام العراق على غزو الكويت والحشد الهائل من القوات الامريكية وغيرها في منطقة الخليج. وتسبب هذا الحشد العسكري وازدياد التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة، في وضع المنطقة والعالم بصفة عامة على حافة حرب مدمرة لا يمكن التنبؤ بما سينجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

٢ ـ واذ يؤكد المؤتمر النقابي العالمي الثاني عشر التزامه بحق الشعوب في السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، فإن المؤتمر يعتبر احتلال الكويت وضمها من قبل العراق انتهاكاً لا مبرر له لشرعة الامم المتحدة وميشاق الجامعة العربية واعتداء على سيادة دولة مستقلة وحرمة اراضيها الاقليمية. ويطالب المؤتمر بانسحاب القوات العراقية فوراً وبون شرط من الكويت، والغاء كل التغييرات التي ترتبت على غزو الكويت وضرورة احترام استقلال وسيادة هذا البلد وبعد ذلك ضرورة بدء المفاوضات دون ابطاء بين الحكومتين العراقية والكويتية لحل الخلافات العالمة بين العراقية والكويتية لحل الخلافات العالمة بين العراقية والكويتية لحل الخلافات

٣ - واذ يرى المؤتمر ان التطورات التي أعقبت غزو الكويت واقدام الادارة الامريكية وغيرها من البلدان الاجنبية الأخرى على حشد قواتها العسكرية في منطقة الخليج والتلويح باستخدام المقوة انما تشكل خطوات وحيدة الجانب من شأنها ان تعرقل مساعي الامم المتحدة الرامية إلى حل الازمة حلا سلمياً عن طريق المفاوضات فانه يعلن معارضته للجوء إلى القوة والحرب من أجل حل النزاع، ويطالب بانسحاب كل القوات الاجنبية من الخليج، لازالة أسباب اندلاع مواجهة عسكرية ستكون لها نتائج كارثية خاصة على شعوب المنطقة وعلى أمنها واستقلالها.

\$ ـ لقد أدى غزو الكويت إلى تحويل مئات الالاف، خاصة العمال الاجانب الذين اضطروا إلى ترك أعمالهم ومدخراتهم في ظروف لا انسانية وتحويلهم إلى مشردين. ويدعو الموتمر الامم المتحدة ومنظمة العمل اللولية وغيرهما من المنظمات المتخصصة مواصلة مساعيها من أجل تقديم كل أشكال المساعدات والدعم التقني لكل اللاجئين اللين



تضرروا من سياسة الطرد. وأدى هذا إلى احتجاز الرعايا الاجانب كرهانن ومنعهم من مخادرة الكويت والعراق، وعليه فإن المؤتمر الثاني عشر يطالب باحترام سلامة وحقوق ممتلكات اسر العمال الاجانب في كل من العراق والكويت وباطلاق سراح كافة الرعايا الاجانب فوراً ودون شرط.

 ويعبر المؤتمر الثاني عشر عن قناعته، في هذا السياق، بأن القانون الدولي يشخي ان يطبق على كافة الدول دون استثناء، وان مصداقية الشرعية الدولية ومبادئ الواقعية والعدالة لا يمكن ان تتماشى والتطبيق الانتقائي لقرارات الامم المتحدة أو سياسة الكيل بمعيارين.

قرار المؤتمر النقابي العالمي الثاني عشر موسكو ١٩٣ ـ ٢٠ تشرين الثاني/ نوقمبر ١٩٩٠



لحزب الديمقراطي الكردستاني - العراق

## الازمة . . . القضية . . . موقفنا للقضية الكردية وزنها ، لا يجوز التفريط به

ان كان الاجراء العسكري وعملية الاستيلاء على الكويت خلال فترة لم تتجاوز لخمس عشرة ساعة، حدثاً مفاجئاً غير متوقع، فان مطامح صدام حسين وتعلعه إلى تلك الخمس عشرة ساعة، حدثاً مفاجئاً غير متوقع، فلا مطامح صدام حسين وتعلعه إلى تلك الخزائن المغمورة وذلك الموقع الاستراتيجي، قد أثارت الشك والريبة لدى المراقبين والمحللين المعنين بالشؤون السياسية، خاصة بعد توقف حرب الثمان سنوات ويقاء أزمة المحدود مع الكويت، علاوة على ذلك، فان جميع التوقعات بهذا الصدد، وان كانت تأخذ في الاعتبار احتمال عنصر القوة والعمل العسكري، فان ذلك التصور لم يكن ليتجاوز - في أكثر الاحوال - حدود جزيرتي (بويبان) و (وربة) وحقول الرميلة النفطية.

ان الاجراء العسكري الذي أثار ازمة شائكة ، بالغة التعقيد في منطقة الخليج ، والتي تكاد تقرب العالم ، يوماً بعد يوم ، من أشد انفجار ذي ابعاد خطيرة جداً ، نقول ان هذا الاجراء ، وان كان مبعث فكرته يعود لشخص واحد ، لكنه في الوقت ذاته يمثل أحد افرازات أزمة اقتصادية خانقة مردها اعواماً ثمانية من حرب مدمرة ، وهذه الاخيرة ، بدورها ، كانت حصيلة طبيعية للمشاكل والقضايا الداخلة للبلاد ، بقيت دونما حل ، وهي اجمالاً نابعة من صياسات حكام العراق الخاطئة .

سنوات طوال وشعبنا الكردي يتعرض الاشرس وأوسع حملة على يد النظام العراقي الذي أجاب على يد النظام العراقي الذي أجاب على تطلعاته المشروعة بتدمير أكثر من أربعة آلاف قرية وقصبة والعديد من المدن والقصبات، وكذلك تهجير أكثر من مليوني شخص من ابنائه وزجهم في معسكزات قسرية، وسقوط الالاف من النساء والاطفال شهداء بفعل الاسلحة الكيمياوية السامة والمحرمة دولياً، اضافة إلى آلاف أخرى من المفقودين لم يتم الكشف عن مصائرهم حتى اليور. . . وغير ذلك كثير وكثير. .

تحلال هذه المحنة ليس هنا من لم يُسمَع نداءات الاستغاثة وصيحات النجدة من هذا الشعب المهدد بخطر الابداة والزوال... غير ان أحداً لم ينبر بشكل جدي لاستغاثته أو يتقدم لادانة كل جرائم النظام هذه التي قل نظيرها في التأريخ.. لكنهم وحرصاً على مصالحهم التي باتت يهددها الخطر ومن مصدر التهديدات ذاته، فقد راح اصحاب المصالح، هؤلاء يهرعون مغرقين المنطقة بقواتهم العسكرية واساطيلهم الحربية، وهم الآن، أجل الآن فقط، باتوا يصرخون بما شكيناه على مدى سنين عديدة، وهم الآن، أجل الآن فقط، باتوا يصرخون بما شكيناه على مدى سنين عديدة، وكان هذه، هي الجربمة الوحيدة التي تستحق الادانة فقط، اذ اجمع العالم على النضامن لادانها ورفضها.

ويحق اليوم لنا ان نقول متسائلين: ترى، ألم تكن التكنولوجيا الغربية ـ الامريكية التي مكنت النظام من صنع واهتلاك الاسلحة الكيمياوية والاسلحة والمعدات العسكرية الشرقية هي التي أوصلت العراق، لكي يرى نفسه انه من القوى والكبرى، في المنطقة؟

أو ليست أموال الخليج الطائلة التي انهالت على النظام، هي التي ساعدته ليحصل على هذه التكنولوجيا التي اهلته ليكون قادراً على صنع هذه الترسانة الضخمة من الإسلحة المملاقة الفتاكة؟

ألم يلعب والتضامن العربي،، والاصح القول تضامن الحكام العرب، الذي كان النظام مدعوماً به، في تأليبه وتشجيعه على مواصلة اتباع السياسة العدائية حيال شعب كردستان العراق؟

أليست اجهزة العالم الدعائية نفسها، عملت على ايصال النظام إلى ذروة هذا. «الغرور والكبرياء» التي توصم بهما اياه الأن؟!

ترى كيف سمحت ضماتر هؤلاء الفادة والحكام، وكيف لم تستفق، حينما تحولت أموالهم وثرواتهم إلى اسلحة تدمير وإيادة، تنزل كالمنظر على رؤوس ابناء شعب آمن؟.. كيف وعلى أي أساس اضفت الضمائر المتضامنة المصداقية والمشروعية لارتكاب تلك المجرائم ضد شعب مسالم يشكل أحد الجزئين الاساسيين للشعب العراقي والذي تربطه

بالشعب العربي وشيجة الدين الحنيف واواصر الأخوة والتاريخ... الخ.؟ كيف لم يهزهم الوجدان. ولم يحركوا ساكناً؟!

يبدو لنا, انهم كانوا على اعتقاد من خطأ توقعاتهم وربما فهموا ما قلناه من حقائق على العكس منها! . . . إلى ان حل ما حل ، ووقعوا هم انفسهم مع «اخيهم» و وصديقهم، الحميم في هذه النجوبة الصعبة الشائكة ، وهم في حيرة من أمرهم ، يستصعبون الخروج من البلية التي المت بهم .

والأن تتجلى للعـالـم أجمع بسالة شعب كردستان وروعة وقوفه الصامد طيلة هذه السنوات بوجه نظام بغداد. .

الآن فقط، يستدركون، مدى الجور الواقع على هذا الشعب الكردي.. وكم هو محروم من أبسط حقوقه الانسانية والوطنية والقوسية... والآن أيضاً، تتجلى أمامهم عدالة قضية هذا الشعب وعظم تضحياته في سبيلها، ولابد انهم مقتنعون الآن، لو أنهم وقدرا وهكذاء لمنع تزويد المواد الله اخلة في صنع السلاح الكيمياوي وامتلاكه له واستخدامه ضد ابناء شعبنا في كردستان العراق، لما وصل الحال إلى ما هو الآن، ولما احتاروا هم أمام هذا (الاقتدار) الخطير؟

لقد عبرنا ومنذ نشوب هذه الازمة في الخليج، ويكل صراحة ووضوح، عن اننا ضد . جميع أشكال الاحتلال ولسنا مع استخدام القوة واللجوم إلى الحرب، بل نحن مع حل الازمة القائمة بالتفاوض والحوار والسلام وفي ظل الخيمة العربية، مثلما هو موقفنا على صعيد الازسات الاقليمية، ضد الحروب والاحتملال وانتهاك سيادة الشعوب واستقلال بلدانها. . نحن مع الالتزام بالقوانين والاعراف والمواثيق الدولية التي بها يستنب الامن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وبها تصان وتدرء عنها التدخلات والاخطار.

وتأسيساً على هذه القناعة وعلى هذا الموقف الواضح وبالرغم من أن الآزمة الراهنة ، استفحلت ووصلت ذروة التعقيد ، وهي تلوّح بالانفجار ويتهديد السلم بالخطر الحقيقي ، فان أكثر ما نخشاه هو أن يدفع شعبنا العراقي الثمن . . ثمن قرارات حكامه والتي ليس له فيها رأي . . لذا ندعو إلى حلها حلاً سلمياً ، يبعد شعوب المنطقة عن المخاطر وعن التخلات الاجنبية وحراب الانظمة الدكتاتورية .

ان القضية الكردية ، باعتبارها قضية سياسية ، ظلت عالقة تنتظر الحل ، وبالرغم من المعب كردستان العراق لجأ مكرهاً إلى السلاح دفاعاً عن وجوده من حملات الآبادة ، لكنه مع ذلك ، كان دوماً مع صيغ التفاهم واسلوب الحواز معتقداً بصحة الحل السياسي السلمي ، ولم يفوت فرصة أو مبادرة جادة ، في هذا الاتجاه ، إلا وتلقفها مستقبلاً إياها . . . ورغم الممارسات الجائرة والمحن فان هذا الباب لم يوصد .

ان الدول العظمى وذوات المصالح، والدول والاوساط الاخرى التي لحقت بها الاضرار من جراء أزمة الخليج والتي كان لها بهذه المدرجة أو تلك ادواراً فيما لحق بشعبنا من محن وكوارث، نقول لهم ولكل المعنيين بأمر العراق وبوضع كردستان خاصة، ان القضية الكردية هي قضية سياسية وعلى من يرغب في حلها وإقامة علاقات معها يجب ان يكون ذلك، من منطلق سياسي واضح بعيداً عن الكواليس والصفقات السرية، وعدم التفكير في استخدام الحركة التحرية الكردية كأداة ضغط فقط، فنحن لسنا دثواراً تحت الطلب، بل نحن أصحاب قضية عادلة، نتعامل على أساس الاحترام المتبادل مع كل من يحمل تجاهنا نوايا صادقة وطية.

ان الاحداث الراهنة، تضع الحركة التحررية الكردية وبالذات، الجبهة الكردستانية المراقبة المنافلة أمام اختبار، مثلما تضعها ازاء مسؤولية أكثر خطورة وجسامة، لذا فمن الواجب ان تكون في مستوى الاحداث والمسؤولية التاريخية وان ترصد وتتابع ما يجري بالمدقة والروية، وتلمس ملامح طريقها المصحيح وتضع نصب عينها عبر شعبنا النضالية لأجل ان تتخذ على ضوئها وحسب ما تمليها المصلحة الحقيقية للشعب الكردي وحركته التحرية التي هي فوق كل المصالح الاخرى، الموقف الموحد والخطوة الصائبة.. ولا يمكن أن يعقد الأمال بانتصار القفية الكردية على المراهنة بالوعود المصولة الوقتية والخطاية من المصداقة والغمل.

ان لقضيتنا الكردية العادلة ، وزنها المرموق واللائق ، فلا ينبغي التفريط به ، كما ان شعبنا بلغ من الوعي والادراك مستوى لا يمكن فيه ان ينطلي عليه ماليس واقعياً ولا ما يتفق ومصلحته الحقيقية . . . المطلوب هو ان نكون واقعيين ، فقضيتنا ، فيما لو توفرت الرغبة الصحادقة والمخلصة لحلها ، ليست هي بالقضية العسيرة أو المعقدة كما توصف في أحيان كثيرة ، بل ان الاجابة على التماومل القائل: (ما الذي يريد الشعب الكردي وحركته التحرية) أيس بالصعب لمن يروم حلها حقاً .

- فمطلب الشعب الكردي هو ان يعامل فعلًا على أساس الاخوة العربية - الكردية الحقة والتطلع اليه باحترام.

ان ما يطمح اليه الشعب الكودي هو حقوقه القومية، ضمن الجمهورية العراقية
 ووحدتها الوطنية

- نيذ واجتتاث فكرة صهره وابادته والغاء السياسات القاضية بتغيير خصوصيته القومية والجغرافية .

.. ايقاف حملات الملاحقة والبطش والتنكيل بابناته.

- الكشف عن مجهولي المصائر واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمتعلقة

قضاياهم بالقضية الكردية.

ـ تحرير الفلاحين وجماهير القرى والارياف من حياة المعسكرات القسرية القائمة وعودتهم إلى مناطقهم الاصلية لمزاولة اعمالهم الحياتية في قراهم واراضيهم.

.. الديمقراطية واطلاق الحريات وسيادة دولة القانون. . .

المقال الافتتاحي للعدد ٢٠٧/ آب ١٩٩٠ لصحيفة وخه بات؛ (النضال)

#### هل يراود النظام حل معضلات البلاد الداخلية؟

ضمن مخطط استعدائي وسياسة خاطئة لم تكن تخدم العراق ولا المصالح العليا للامة العربية ، انتهج النظام طوال سنوات ولا يزال، ضد الشعب الكردي ثاني قومية رئيسية تشكل الشعب العراقي، وفي محاولة لاجهاض تطلعاته المشروعة التي لا تخرج عن إطار الموحدة الحوطنية والاخوة العربية ـ الكردية . . . وفي مسعى للنيل من الحركة التحررية الموحدة الحركة التحرر الوطني العربية ، انتهج النظام ، سياسة والارض المحروقة ع في كردستان كمقدمة لمخطط الابادة الشاملة لهذا الشعب المضطهد المسلوب الحقوق، والذي ساهم يتفان وإخلاص في بناء وخدمة بلده العراق، وضحى في سبيل صياتة استعلاله وسيادته بالكثير، ووقف جنباً إلى جنب مع شقيقه الشعب العربي في قضاياه القومية المصيرية . . في مهرجان افراحه وانتصاراته ، كما في محنه ونكباته . . . فقد مارس النظام دونما انقطاع سياسة تدمير كردستان وتهديم وتسوية الالاف من القرى بالارض واحراق الحقول والمزارع وتفجير المئات من العيون والينابيع ، وترحيل السكان عنوة من واحراق الحقول والمزارع وتفجير المئات من العيون والينابيع ، وترحيل السكان عنوة من على ارضهم وقراهم ، ليقذف بهم ، وهم محرومون ، أشبه ما يكونوا بالاسرى في معسكرات قسرية تمتقر إلى أبسط مقومات الحياة . . .

في حين ان النظام يدعى اقراره ومنحه الشعب الكردي والحكم الذاتي، وان (كردستان) وفي ظل هذه والمكرمة، غدت جنة على الارض!

ان شعبنا دمرت له أكثر من (٤٠٠٠) قرية وحرم عليه العيش والحياة على أرضه التاريخية، ليقضى داخل اسلاك المعسكرات. . ان شعباً لازالت مئات الالاف من ابنائه، شيبًا وشبابًا. . رجالًا ونساء واطفالًا، لا زالت مصائرهم مجهولة، أو يرزحون في الدهاليز المظلمة أو يقضون في الغربة والمهجر لاجئين. . ان شعباً هذا حاله، فأي حَقوق وأي حكم ذاتي هو هذا الذي ينعم بهما. . . أي فردوس هي كردستان، بينما باتت في أغلب جهاتها، مّدمرة محروقة؟ أجل! اذا كان هذا هو واقع حال الشعب الكردي وتلك هي حقائق الامور في كردستان، فلمن منح وأين هو هذا الحكم الذاتي المزعوم؟.. الاقرار شيء وواقع الحمال شيء آخر تماماً. . فشعبنا الكودي أقرت له حقوقه على أساس المحكم الذاتي، بينما الواقع، انه لا يسمح له العيش والنِقاء حتى ضمن الحدود المحدودة لمنطقة والحكم الذاتي، فكيف يصح هذا، وفي أي زمن وأين حصل ما يحصل في كردستان؟ أية نظرية ومادة قانونية وأية فلسفة تجيز وتقبل بهذه الازدواجية والتناقض؟ ياللُعجب! فرئيس الجمهورية لا يذكر هذا الشعب، إلا بالاستدلال على كونه واحداً منه وشعبنا الكردي، فاذا كان الشعب الكردي هو حقاً «شعبه» فبأي وجه حق يمارس أو يسمح ليمارس ضد «شعبه» هذا كل هذا القهر والحرمان او يتعرض لكل هذه المحن والكوارث؟! فهل نسي النظام انه نفسه الذي أقر في ديباجة البيان التاريخي لاتفاقية آذار عام ١٩٧٠ من ان أحد الاسباب المؤدية إلى قيام (ثورة) حزبه هو تذمره من سلوك انظمة الحكم الفردية والرجعية السابقة التي كانت معزولة عن الشعب وعاجزة عن حل القضايا الوطنية في البلاد وإنها كانت تفتقر إلى امشلاك القدرة حيث هدرت الطاقات البشرية والمادية للمراق. . . أليس النظام هو القَّائل في الديباجة ذاتها: ان حل المسألة الكردية هي في مقدمة القضايا الوطنية التي تواجه والثورة؛ خاصة، وانها لم تكن في مقدور العهود السابقة ادراكها. . ألم يخاطب في البيان المـذكـور الجماهير الكردية قائلًا: ان هذا الانجاز يمثل سلَّم الوصول إلى كافة طموحاتكم القومية في ظل هذا الوطن ووحدة شعبه العظيم؟ أو لم يجعل التاريخ شاهداً على نفسه بأن والشعب الكردي سوف لن يجد أخاً اصدق واخلص له من الشعب العربي». . فاذا كانت تلك هي نيات النظام واخلاصه حيال الشعب الكردي، فلماذا اذن اباح سياسة الارض المحروقة في كردستان لابادة وضرب حركته التحررية بهذه الكيفية؟ في مصلحة من كان ضرب مسيرة السلام والتآخي، ووضع السلبيات والعراقيل؟ ألمصلحة العراق رشعبه, أم الشعب العربي وأمته؟ أم ياتري لصالح عدوهما المشترك؟!

لقد كانت كردمتان العراق، أرض الخير والعطاء، زاخرة غنية بالمصادر والثروات الـزراعية والحيوانية، تنتج ثروات ومحاصيل كثيرة وعديدة، لم توفر الاكتفاء الذاتي من الحاجات لكردستان وحدها، بل ــ ان لم نقل ـ انها كانت تفي حاجة البلاد، فانها كانت

بالتأكيد تضمن قسطاً كبيراً من المواد الغذائية ومواد الخام المحلية الداخلة في صناعاتنا المحلية الموطنية وغيرها من الوسائل. . . لولا تلك السياسة العدائية الظالمة، وفيما لو اعيرت كردسنان الاهتمام المطلوب فانها كانت ستشكل أحد الاعمدة الاساسية لاقتصاد البلاد، وكان بوسع العراق اذ ذاك الصمود أمام الازمات . . غير ان الشعب العراقي واقتصاده الموطني يدفعان ومنذ أمد، ضريبة سياسات النظام وئمن الحرمان من ثروات ومنتوجات كردستان . . لكنه لم يسبق للعراق ال مر باوضاع صعبة كالتي يمر بها اليوم . . فاليوم ونتيجة لازمة الخليج، اصبحت دول العالم بأسرها ملزمة بالقرار المرقم (٦٦١) الصادر عن مجلس الامن التابع لهيئة الامم المتحدة . . والدول شرقية كانت أم غربية ، امبريالية ، أم تقدمية وغالبية الدول العربية تطبق الحصار الاقتصادي على العراق وتحرمه من التجارة الخارجية ، وباتت المواد الغذائية ومستلزمات الحياة الأخرى في اسواق المدن نادرة وغدا شبح التجويع يلاحق المواطنين. في وقت تأخف وتيرة اسعار المواد الاستهلاكية بالتصاعد. ان الازمة الاقتصادية اليوم في البلاد، تبرهن بشكل جلى كم كانت سياسة الارض المحروقة في كردستان خاطئة وجريمة كبيرة ليس بحق شعبنا الكردي المغبون، بل وبحق العراق ككل . . مدللة على جسامة الخسائر التي نالتها البلاد من جراء ترحيل فلاحي ومزارعي كردستان من قراهم وحقولهم، وأكدت بشكل قاطع، انه لولا ما حل بالشعب الكردي على يد النظام، ولو كانت كردستان عامرة وآهلة بسكانها الفلاحين والمزارعين، ينتجون من ارضها السخية المعطاء المحصولات الزراعية والمنتجات الحيوانية ، فأي دور كانت (كردستان) هذه ستؤديها في مواجهة ازمة البلاد الاقتصادية وأمام تهديد الحصار المدولي القائم حالياً؟ وكان لابد أن يظهر وقتذاك الدور الذي يمكن ان تقوم به سواعد فلاحي كردستان في التخفيف، لا بل في ابطال مفعول وآثار الاوضاع المفروضة اليوم.

وكان سيظهر ايضاً أي خير وفير تنعم به ارضها الطبية؟ وقتذاك ما كان ليكون حال العراق هكذا وما كان ليبالي شعبه بهذا الحصار المضروب عليه باحكام، كما هو الآن. . .

تلك هي حصيلة سياسة النظام المجحفة بحق كردستان واهلها، وذلك هر حصاد الغدر .. دونما وجه حق .. بالشعب الكردي ... لكن ما السبيل لتخليص الشعب العراقي من سياسة تجويعه؟ وفيما يمكن النجاة من طوق الحصار الاقتصادي ومشاكله؟ ما الذي ينبغي عمله لأجل ان يصمد العراق أمام أسباب تهديده؟

ان المسألة هي مسألة الشعب العراقي وبلاده ومستقبله، قبل أي شيء آخر. . وعلى هذا الاساس فان اسئلتنا اعلاه تطرح نفسها على كل الصعد والجهات . . .

هذه الايام، تتوارد معلومات مفادها، ان النظام يجيز هنا وهناك في بعض المناطق في كردستان المهجورة المحرمة. للفلاحين بالتوجه إلى حقولهم السابقة لحرثها وزرعها والعودة إلى المعسكرات مساء " وازاء هذا لا يستصعب على المرء ان يستدرك (في ظل الوضاع البلاد الراهنة) ، ان الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة غير المعلنة ، هي الازمة الاقتصادية والحصار التجاري المطبق على العراق ، فالنظام والحالة هذه ، يتوجه مرة أحرى صوب كردستان لرأب الصدع ، وادراكاً منه للدور المتميز الذي يمكن لكردستان اداءه بوجه هكذا ازمة . فان هذا التوجه يثبت - ولو بشكل غير مباشر - اعتراف النظام بما اقرفه من ظلم واعتداء كبيرين بحق هذا الجزء المهم من بلاد وشعب العراق ، كردستان وشعبها . . لكن هل سيتحقق للمراق ما يجب ان يتحقق له لمواجهة الوضع الناشي ، بهذه الصورة من التوجه المحدود والضيق اللاقق؟

ان الذي يهمه العراق ومستقبل شعبه، ويبغي حقاً تخليص بلاده من المحن، ويبغي حقاً تخليص بلاده من المحن، ويبحث بشكل جدي عن سبل حل الازمة الاقتصادية وغيرها... وان ألذي يرغب فعلاً في قطع الطريق أمام تكتيكات الاجنبي الطامع ومخططات الدول الكبرى.. ان الذي يريد ذلك حقاً، فما عليه إلا ان يبحث بجدية في الحلول الجذرية والمصحيحة لكافة معضلات البلاد المداخلية. ولا نأتي بجديد ان قلنا، ان القضية الكردية تشكل أولى وأهم القضايا المزمنة التي تنتظر بالمحاح الحل السياسي والسلمي الجذري والدائم.. ذلك وليس غيره هو السبيل الاضمن والاصح للخروج بالبلاد من أزماتها وتمكينها من الموقوف بوجه الإعاصير. وعند هذه النقطة بالمذات نقف، من جديد لنركز إلى دافعنا من الاشادة والاستشهاد في مستهبل هذا المقال بما ورد في ديباجة بيان الحادي عشر من آذار التاريخي، حيث تلمست ونبهت إلى ضرورة وأهمية حل المسألة الكردية جذرياً وسلمياً، والتي كان لعدم الادراك بها وافتقار الرغبة الصادقة لحلها عامل بقائها قائمة معلقة.

ان اصرارنا على ضرورة الحل السياسي السلمي والجذري نابع من منطلق حرصنا على العراق وعلى الاخوة التاريخية بين العرب والكرد.

واليوم وبعد مرور عشرين عاماً على ذلك الاقرار التاريخي ، نرى ان السلطة لم تأخذ بالدروس والحقائق التي أقرتها وأكدت على ضرورة الأخذ بها ، لذلك فان القضية الكردية ليست قائمة حتى الآن من غير حل وحسب بل اصبحت تطرح نفسها بشكل أخطر.

ان النظروف السراهنة والاوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة، والعراق بشكل خاص، تفرض بأن مصالح العراق وشعبه والامة العربية ايضاً، تقتضي حل هذه المقضية المزمنة حلاً فورياً وبالشكل الذي ذكرناه والذي يستجيب لطموحلتنا المشروعة. . ان توفر الارضية اللازمة لهذا الحل يتمثل في المبادرة إلى اتخاذ الخطوات الصادقة من أجل:

الغاء قرارات الترحيل والتهجير في كردستان ومعسكرات الاسكان القسري، اعادة الفلاحين والقرويين إلى مناطقهم الأصلية، الكشف عن مجهولي المصير واطلاق



سبيلهم، اخلاء سبيل المعتقلين السياسيين، انهاء سياسة معاداة الشعب الكردي والغاء مخططات الاذابة والابادة بحقه، المساواة والعدالة والديمقراطية في البلاد عامة.

ان الشعب الكردي في كردستان حقيقة قائمة، يشكل جزءا هاماً من العراق وشعبه، وقد اعترف وأقر بحقه في (الحكم الذاتي) بشكل رسمي ودستوري، فلماذا النيل من "شأنه، ولماذا الالتفاف عليه؟

وأخيراً فليكن وأضحاً لكل من يعنيه أمر العراق والمنطقة، ان لا سلم ولا استقرار بدون حل عادل لقضية شعب كردستان المشروعة . . فهل يفكر النظام في ذلك؟!

(خه بات حالنضال) العدد / ۲۰۸/ ايلول ۱۹۹۰

#### هل هم فاعلون؟!

علوان

ردة الفعل العربية الغاضبة التي شملت أوساطاً شعبية ورسمية، على المجزرة الفلسطينية التي قام بها المحتلون الاسرائيليون في القدس الشريف بقتل العشرات وجرح المئات من المواطنين الفلسطينيين العزل، هي ردة فعل طبيعية وشرعية في الوقت نفسه، لم تحركها مشاعر قومية مع الاشقاء العرب في فلسطين المحتلة فحسب، بل ومشاعر الغضب الانساني حينما تجاوز القمع حدوده واستهتر المحتل بالقيم والاعراف الضامئة للسكان العزل حياتهم وامنهم في ظل الاحتلال وحينما خرقت بفظاظة شريعة حقوق الانسان.

نقول هذا وليس غائباً عنا ان ثمة مِن عارض احتلال العراق للكويت ومن أيد الاحتلال علناً جهاراً أو بمداراة الاحتلال، ولكل في ذلك اسبابه ودوافعه وربما خلفياته

وهي ليست موضوع حديثنا.

نفي حديثنا هذا نحاول تجنب السياسة واحتمالات الاختلاف فيها، رغم انها تكاد تتدخل في كل شيء، ونتناول الأمر من زاوية أخرى قد تبدو للبعض اضيق ولكنها في الواقع اكثر شمولاً، من زاوية حق أي انسان وحق أي شعب مهما كان صغيراً في العيش آمناً على ارضه بصرف النظر عن هوية السلطات الحاكمة وبصرف النظر عن شرعية الاحتلال أو عدم شرعيته.

لعل من تابعوا ازمة الخليج ومضاعفاتها، وهم كثيرون، قد سمعوا بمعاناة الشعب الكويتي في ظل الاحتلال العراقي. وكعراقي لا يطاوعني القلم في سرد تفاصيل هذه المعاناة التي وقعت بايد عراقية واكتفي بمجرد الاشارة إلى بعضها: رجال يقتلون أمام المملأ وآخرون بساقون أسرى إلى السجون في العراق وبين هؤلاء واولئك اطفال لم يبلغوا بعد سن الرشد، نساء تغتصب، ياللعار والفضيحة! منازل تهدم على رؤوس سكانها، اطفال رضع يتركون ليموتوا. ولا أريد الحديث عن الاموال المنهوبة والمؤسسات والمنشآت المنقولة والتي تنقل كل يوم من الكويت إلى العراق لأن أمر هذه الاشياء، بعد ان اصبحت الكويت المحافظة التاسعة عشرة من محافظات العراق بقرار الرئيس (المبجل) صدام حسين عود إلى السلطة المركزية في بغداد. فمثلما السلطة المركزية وصدام حسين حران في نقل منشآت ميناء البصرة من جنوب العراق إلى مدينة حليجة في شمال المراق وتسمية مدينته تكريت محافظة بدلاً من سامراء وهي أحق بذلك، فهو يملك الحرية المساق في نقل منشآت تحلية مياه البحر من الساحل الكويتي على الخليج إلى ضفاف نهر ديالى عند مصبه في دجلة!

كل هذا وغيره الكثير يجري لشعب الكويت، وهو شعب عربي على كل حال، لكن البعض من العروبيين لم يعملوا شيئاً ولا رفعوا صوتاً لا ليدينوا حكام بغداد على افعالهم وهذا ما لا نطلبه منهم، بل لكي يقولوا كلمة حق عسى ان تساعد في اضفاء، مسحة من النشافة، من النقاء، عمن البراءة على الوليد الجديد «وحدة الكويت مع العراق» غير الشرعي، هل هم فاعلون؟

عن (الغد الديمقراطي) اكتوبر ١٩٩٠

## أزمة الخليج: هل بدأ الفرز. . بعد ان اختلطت الأوراق؟

خلف شعارات براقة عن الأمن القومي العربي ووحدة العرب ضد اعدائهم، وفي خضم مزاعم النظام العراقي وتهديداته لافناء اسرائيل ومخاربة الامبريالية والحفاظ على ثروات العرب البترولية من مستغليها والمفرطين بها التي ترافقت مع الغزو العراقي للكويت، اختلطت الاوراق وطمست معالم النزعة التوسعية المعامرة لصدام حسين وما . يمكن أن ينتج عنها من دمار شامل لا يلحق العراق وشعبه بل والمنطقة كلها مع شعوبها، واختلفت المواقف وتفرقت الآراء واضطربت المقايس.

ولكن بعد ان شعر الجميع بما قاد اليه صدام حسين العرب والمنطقة من مأزق خطير لم تلحق أصلير لم تلحق أخرى كانت لم تلحق أضراره المدمرة دولاً معينة فقط كالكويت والعراق، بل ودولاً عربية أخرى كانت تتوهم انها بمنأى عن الكارثة، حتى بدأت الصورة تتغير والوقائع تفرض نفسها على الجميع فتزيل الغشاوة عن العيون وتجسد المأساة بكامل حجمها. ويدلاً من العواطف أخذ المقل يحتل دوره وباتت الحقائق الصلدة تبدى من خلال الركام الكثيف من الشعارات والمزاعم.

فالزعيم الليبي معمر القذافي يقول في كلمة له في ختام مؤتمر الشعب العام: هانه لا يوجد حل لأزمة الخليج إلا بخروج العراق من الكويت وان حرب الخليج التي أرادها حكام العراق، لولا الموقف الليبي والسوري، حرباً عربية ـ فارسية ويريدونها الآن ان تكون، رغم كل شيء ورغم اطرافها الاسلامية والعربية، حرباً اسلامية».

وأكد وزير خارجية تونس الحبيب بولعراس في حديث نشرته صحيفة «الحياة» ونقلته وكالة رويتر ان ايجاد حل لازمة الخليج لا يمكن إلا ان يقوم على نقاط ثابتة وواضحة تتمثل بانسحاب العراق من الكويت واسترجاع الكويت سيادتها احتراماً لميثاق الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وإن هذا الحل هو الذي يبعد شبح الحرب التي ستكون وبالاً على الكريت والعراق وعلى المنطقة كلها اذا ما وقعت.

ولم يكن غياب الملك الاردني حسين عن حضور مؤتمر المنظمات الشعبية العربية المنعقد في عمان تحت رعايته إلا محاولة لمراجعة الموقف الاردني، المساند لصدام حسين، كما يأتي في هذا السياق ما صرح به رئيس الوزراء الاردني لصحيفة «الرأي»

الاردنية نهاية ايلول المماضي قائلًا: ان الملك حسين حريص على التوصل إلى خطة جماعية لأزمة الخليج لوقف تصعيد العمليات العسكرية وانسحاب القوات العراقية من الكويت.

أما الرئيس اليمني علي عبد الله صالح فقد قال في تصريحات جديدة: ان العراق لابد ان ينسحب من الكويت لأن البديل لعدم الانسحاب هو الدمار الشامل. وان اليمن ملتزم بتنفيذ قرارات مجلس الامن الخاصة بالمقاطعة الاقتصادية للعراق.

وافاد تصريح منسوب لمسؤول منظمة التحرير الفلسطينية في باريس ان المنظمة ليست مع غزو العراق للكويت مؤكداً انه ولا توجد وثيقة واحدة مكتوبة لها تؤيد العراق.

هذا ويبدو ان مراهنة النظام العراقي على كسب حياد ايران من أزمة الخليج لقاء تنازل صدام لشروط ايران لم تحقق هدفها. فقد صرح الرئيس الايراني، في مقابلة له مع صحيفة ولوفيخارو، الفرنسية نشرت يوم الاثنين ٨ تشرين أول (اكتوبر) الحالي، معلناً معارضة بلاده لأي تنازلات كويتية لصالح المراق كجزء من أية تسوية لأزمة الخليج. وقال رفسنجاني: ان ايران ابلغت الكويت بانها لن تقبل بادني تنازل اقليمي، بما في ذلك جزيرة بوبيان.

جدد الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد في تصريح له واصفاً الوضع في الخليج بانه خطير جداً، وقال: «اننالسنا مع العراق في احتلاله للكويت مهما كانت المبررات».

وأكد الرئيس الجزائري سعي بلاده لايجاد حل عربي للازمة في الخليج وذكر بأن الأمور تطورت ودخلت فيها عناصر واطراف أخرى لابد من أخذ رأيها.

عن (الغد الديمقراطي) اكتوبر ١٩٩٠

#### المرحلة لا تتحمل الخطأ!

القاسم المشترك الوحيد الذي يمكن ان تجتمع عليه فصائل المعارضة العراقية، بعد توحيدها الجهد والعصل لاسقاط نظام صدام وانقاذ العراق والمنطقة، هو الديمقراطية بمعساهما الحقيقي المواسع والشامل، والمتمثل في حق الانسان بكامل أمنه، سياسياً. واقتصادياً وعقائدياً.

وبالاجتماع على هذا المحور الاساس، تستطيع المعارضة العراقية ان تثبت انها النقيض الحقيقي لنظام صدام حسين بكل صفياته الدكتاتورية وخصائصه الارهابية، وممارساته اليومية التي سلبت وما زالت حرية الانسان العراقي وكرامته، وداست بعجلة القمع والتعسف على كافية حقوقه الطبيعية التي أقرتها له شرائع الارض والسماء . . .

ولا شك ان الديمقراطية بالمعنى الذي نشير اليه، لا تكفي ان نرفع شعاراً براقا، ولافتية عريضية، ومصطلحاً مجرداً يعنون أدبيات المعارضة ويؤطر طروحاتها وفعالياتها الشكلية، وانما يجب ان ترسيخ هذا المعنى وتعمق مفهومه مصاديق واضحة تشكل بمجموعها حالة تؤمن بالانسان وتحترم ارادته وحريته وحقوقه الأخرى.

وكنا قد أشرنا في كتابات نشرناها في اعداد سابقة من (البديل الاسلامي) إلى حقيقة مفادها ان صدام حالة وليس شخصاً، وأعلنا ان ما نخشاه ونحذر منه هو ان تسري عدوى هذه الحالة المتخلفة لتصيب مفاصل اساسية في واقع المعارضة العراقية ، فتمارس بقصد أو دون قصد ممارسات الحالة والصدامية ولكن بالقدوة والاسلوب الذي يتيحه لها ظرفها الراهن في مرحلة المعارضة ، مما ينذر بخطر فادح يتمثل بانتقال شعبنا العراقي المضطهد من دكتاتورية صدام إلى دكتاتورية المعارضة التي هي أمله في الخلاص والانعتاق .

وعلى الرغم من ان أدبيات المعارضة العراقية وما حملته من خطاب سياسي للشعب العراقي والرأي العام العربي والعالمي، لم يتضمن ما يوحي بسريان الحالة الدكتاتورية في هيكل المحارضة ووجودها، إلا ان بعض المظاهر والممارسات الخاطئة تدفعنا للتأكيد مجدداً بأن احوج ما تحتاجه مختلف فصائل المعارضة العراقية اليوم هو اثباتها العملي لمصداقيتها في انها تجاهد، وتناضل، من أجل اسقاط نظام صدام، لأنها نقيضه . . ولأنها نفيه بكل ما تحمله العبارة من معاني القضاء على الظلم والاستبداد وكل ما من شأنه مصادرة الانسان وسلبه حقه في أمنه ورأيه ومعتقده، وليس لأنها تطمح في مجرد حكم العراق مستقبلاً. ولا يمكن اثبات ذلك إلا من خلال ممارسة نقيضة لممارسة النظام، ومنهج مغاير لمنهجه، ومهما كلف تحقيق هذا المهدف من نكران للذات والشخصية» أو والفترية والا ان انجازه يعد أمراً لازماً وضرورياً للغلق، فالمرحلة التي تمر بها القضية العراقية غاية في الخطورة والحساسية، ولا تتحمل الخطاء!!

أجل لا تتحمل الخطأ!!

(افتتاحية البديل الاسلامي) ١٩٩٠/١١/١

# مرة أخرى . . ملاحظات صريحة حول وضع العراقيين في ايران

أحمد سالم

لعل أهم ما يشغل بال العراقين المقيمين في الجمهورية الاسلامية هذه الايام، هو مصيرهم الذي سيؤولون اليه، بعدما عادت العلاقات بين طهران وبغداد وفتحت السفارتان لدى البلدين ابوابها ونزداد النساؤلات ويتصاعد القلق أكثر عندما لا يرون أي مؤشر ايجابي يبعث في نفوسهم الاطمئنان على انهم لن يكونوا الخاسر الأول والأكبر في هذا التطبيع الذي تسارع بشكل لم يكن في الحسبان.

ومصروف ان الصراقين الموجودين في ايران ينقسمون إلى قسمين: المهجرون والمهاجرون. وكلاهما يواجه نفس الوضع من حيث المعاملة والاعتبار. فالمهجرون جرى ابعادهم عن بلادهم عنو بعد تجريدهم من جميع ممتلكاتهم بل وحتى من ابنائهم الشباب الذين ابقى عليهم النظام في السجون طوال البنين الماضية، أما المهاجرون فهم اللين هاجروا من المحراق بدينهم وارواحهم، هرباً من البطش الذي مورس بحق كل الاسلاميين بعد انتصار الثورة الاسلامية، أو هرباً من الحرب وتحاشياً للموت في حرب ظالمة شنها نظام بغداد.ضد الثورة الاسلامية، ونحن عندما نوجه كلامنا إلى المسؤولين الايرانيين، فلأن أيران طرف معني قبل غيره بهذه المشكلة التي اصبحت الآن أكثر حاجة للحل، وإيران معنية بالأمر، لعدة اعتبارات.

أولاً: ان التهجير تم إلى ايران وليس إلى دولة أخرى.

ثانياً: التهجير تزامن مع تصاعـد حملة العـداء الصـدامي للثورة الاسلامية بعيد انتصارها ، بل وجاء في سياق الاستمدادات التي قام بها النظام تمهيداً لشن الحرب على ايران.

ثالثاً: المتهجير تم بدعوى ان الذين تم ابعادهم ينحدرون من اصبول ايرانية مهما كانت بعيدة.

رابعاً: ان الغالبية العُظمى من المهجرين، انما حل بهم غضب النظام بسبب نشاطاتهم الاسلامية الحركية ومواقفهم من النظام وتاييدهم للثورة الاسلامية.

خامساً: أما بالنسبة إلى المهاجرين فقد قصدوا ايران لاعتبارات ومبادىء اسلامية تبتها الشورة الاسلامية ودعت المسلمين إلى الاستجابة لها، فكان العراقيون أول من استجاب وتحمل في سبيل ذلك شتى أشكال العذاب، والمشاق بدءاً بطريقة هروبهم من العراق وسروراً بما حل باهلهم وذويهم في العراق من بطش وتنكيل وتقتيل، وانتهاء بالمشاكل التي واجهوها داخل ايران، على صعيد الاقامة والعمل والوثائق المعنية بشؤون العراقيين وهي مشاكل يشترك بها كل العراقيين في ايران سواء كانوا مهاجرين أم مهجرين.

وليس خافياً على أحد، حجم التضحية التي قدمها العراقيون في ايران في سبيل الشورة والدفاع عن حرمة الجمهورية الاسلامية، وفي الحرب كان لهم الدور المشهود فقدموا الشهداء من خيرة شبابهم، وظل هؤلاء جنوداً مجهولين حقاً، اذ ان عوائل الكثير منهم لا زالت في العراق ولا تعلم عن مصير ابنائها شيئاً.

اذن فايران معنية بالعراقيين المقيمين على أرضها قبل غيرها، وما دام الوضع الذي هم فيه جاء نتيجة لعداء النظام العراقي للثورة الاسلامية وجمهوريتها، فلماذا لا ينسحب تلاشي هذا العداء، وحلول التطبيع محله، ايجابياً على وضعهم ايضاً، فهل من العدل والانصاف ان تستمر معاناتهم بعدما زالت اسبابها وتصالح مسبوها؟

ولعل تجربة السنوات الماضية الفت من قاموس العراقيين في ايران والتفاؤل» و «حسن الظن» وتصنديق الاقوال والوعود التي طالما سمعوا بها، فلا زالوا يتذكرون وعد وزير الداخلية السابق السيد محتشمي لهم بحل جميع مشاكلهم وان هناك «جوازات سفر للعراقيين تحت الطبع»، ثم تمر الايام ليتضح ان لا وجود لمثل هذه الجوازات ولا حتى نية اصدارها.

وتزداد المرارة أكثر، عندما تظهر مؤشرات على تصاعد ظاهرة الجفاء ضدهم من قبيل ما يشاع عن مطالبة بعضهم باستحصال تأييد من السفارة العراقية التي اعيد فتحها في طهران حديثاً، بشأن معادلة شهادة جامعية أو معاملة من قسم شؤون الاجانب بوزارة السداخلية وغيرها فهذه بداية غير محمودة لمستقبل مشوش المعالم بالنسبة للعراقيين في ايران. ولابد من وقفة مسؤولة عندها، ولفت انظار الاخوة المسؤولين في الجمهورية الاسلامية لخطورة التمادي فيها. فلعلها تكون من فعل مستويات حكومية دنيا، لكنها مع كل حال يمكن ان تتحول إلى ظاهرة توجه اساءة لمصداقية ايران وتقدم خدمة كبرى لنظام بغداد الذي لم يعد خافياً انه ضد ابناء العراق كما هو ضد الشعوب الاخرى.

وبعيداً عن حديث المبادىء والعدل والمسؤوليات الشرعية، فان الاصول القانونية والانسانية تحتم حل المشكلة، فالمهجرون يعانون مشكلة الهوية قبل غيرها وما يترتب عليها من حق العمل والتملك والدراسة، فلا هم بالعراقيين، بعد ان سلبهم النظام جميع وثاثقهم الثبوتية، بل وحى شهاداتهم الدراسية، ولا هم بالايرانيين لأن المسؤولين يرفضون منحهم الجنسية الايرانية، بحجج، مختلفة . . . فيما تمنح هذه الجنسية للاجانب من غير المحراقيين، خاصة اذا كان ينحد من اصل ايراني . أما المهاجرون فلهم الحق حسب القانون الايراني الذي يطبق الأن على الجميع في الحصول على الجنسية بعد اقامتهم في ايران لاكثر من خمس سنوات أو زواجهم من امرأة ايرانية . . واذا لم يتم ذلك، فعلى الأقل توفير تسهيلات لهم تمكنهم من السفر إلى بلاد الله الواسعة ورفع العقبات الحالية التي تجمل خروج العراقي من ايران أشبه بالحلم، خاصة بالنسبة للذين لا يحملون وثائق السفر.

أما ما يشاع داخل ايران اليوم من ان المسؤولين الايرانيين ينوون اجبار نظام بغداد على عودة المهجرين والمهاجرين وأخذ ضمانات منه على سلامتهم وضمان حياتهم فانما يدل على جهل أو تجاهل لطبيعة الحكم العراقي، ومدى التزامه بالاتفاقات و «الضمانات» التى يقدمها.

على أي حال، فان مشكلة العراقيين في ايران برزت اليوم إلى السطح باقوى ما كانت عليه حتى الآن، وتستلزم من المسؤولين في الجمهورية الاسلامية وعلى أعلى المستويات قراراً عاجلاً، دون ايصال هذه المهمة إلى اللجان والمجالس و الجلسات، التي عادة ما تضيع فيها أكثر قضايا البلاد أهمية وحساضية:

عن (البديل الأسلامي) ١٩٩١/١١/١

## كى لا تغيب الحقيقة

مما لاشك فيه ان غزو نظام بغداد للكويت، جريمة غادرة مدانة في كل المقاييس الوطنية والقومية والانسانية، وان العمل على سحب القوات التي أرسلها صدام حسين إلى المكان الخطأ ضرورة لاسقاط المسوعات التي أدت إلى التواجد الاجنبي الكثيف فوق الأرض العربية وإلى التشبث بذلك التواجد، وان ارسال القوات العربية إلى الجزيرة والخليج هام لحصر الخطر وتضييق ابعاده. ومع الاقرار بهذه الاعتبارات، لابد من الننبه لمسألتين هامتين:

● الأولى: ضرورة التمييز بين الدفاع عن شعب العراق، والدفاع عن الطاغية الحاكم فيه،
 اذ ان المسافة شاسعة بين الأمرين. وعندما تنطلق دعوات الانتقام من العراق دون هذا.
 التمييز، فانها دعوات مشبوهة تناقض مصالح وطننا وامتنا.

فالعراق، في المحصلة، بشعبه وامكانياته هو للامة وليس للحاكم الذي نأى به عن قضايا الامة الحقيقية، وبالتأكيد يصبح مرفوضا في الوقت ذاته، أي تصور يجعل من اللفاع عن العراق، يبدو وكأنه دفاع عن استمرارية الحاكم الحالي للحفاظ على وحدة الوطن وسلامته، لأن الذي يهدد تلك الوحدة وتلك السلامة بأفدح الأخطار هو استمرار الحاكم في حكمه وجرائمه.

واذيبقى الانسحاب من الكويت حلا آنيا مطلوباً، فانه يظل حلاً جزئياً دون النضال الوطني لانجاز اسقاط الطاغية الذي دأب على قيادة العراق منذ استلامه الحكم من مغامرة خاسرة لأخرى منسبباً بمآسى جمة ودمار شامل ثعدى حدود العراق.

الثانية: انطلاقاً من هذا القياس فان معارضتنا لسياسات الحاكم في بغداد والعمل علي
 اسقاطه، لا يمني الدفاع عن امريكا وسياساتها ومخططاتها في منطقتنا، لأنها تبقى عاملا
 أساسياً في الكثير مما أصابنا ويصيبنا في كل أرجاء الوطن العربي.

وقد استمرت سياساتها تجاهنا عدائية غير منصفة، مراثية، ضد مصالحنا وأمانينا. ففي فلسطين مثلاً كان أيسر علينا معالجة قضية الصراع ضد الصهاينة لولا امريكا وما تؤديه للكيان الصهيوني.

فليس من تناقض بين الدعوة لاسقاط صدام حسين ومناهضة امريكا، لأن الأول هو ذاته الذي أسدى لامريكا جل الخدمات بما تسبب فيه للعراق وللامة العربية، وذلك بعد ان الني الدور القومي لبلدنا، وشن الحرب الضروس على شعبنا العراقي، ووجه بنادقه وحرابه إلى اصدقاء العرب قبل ان يحولها إلى العرب انقسهم.

بمعنى اننا عندما نرفع شعاراتنا ضد الحاكم في بغداد، فاننا في الوقت ذاته نقف ضد امريكا باغلاق الطريق على مخططاتها.

وقد يبدو مقبولًا ان الامريكان يريدون استمرار حاكم بغداد في غيه واحداث المزيد من الشروخ والانهيارات المريعة في الواقع العربي . . . بل قد يدفعونه إلى التشبث الارعن بالكويت لكي تستمر خططهم لتدمير العراق واحداث المزيد من الاضرار. كما دفعوه من قبل إلى الايغال في محاربة الثورة الايرانية. ولهذا عندما نصعد نضالاتنا ضد الحاكم في بغداد، ونعتبر اسقاطه مهمة أولى من المهام الوطنية والقومية، فاننا بذلك نقاوم خطط امريكا في وطننا.

(صوت الجماهير) تشرين الأول `

#### «الحوار» المنقوص!

أشرف السيد

اجواء التشنج والتصعيد الطاغية على أزمة الخليج ، لم تستطع ان تحجب الجهود المتواصلة من أجل الوصول إلى تسوية سياسية رغم النشاؤم الذي يسيطر على أكثر من جهة تسعى إلى ذلك .

ففي نهاية الاسبوع صدرت علامات تميل إلى «التهدئة» لكنها بقيت في حال مراوحة بعدما جوبهت باحجام نحوها من جانب الاطراف المعنية مباشرة بالأزمة .

ففي ومناظرة، غير مباشرة بين الملك فهد وحاكم العراق صدام حسين لمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، تقدم العراق بدعوة مفتوحة وللحواره، لكن هذه الدعوة بقيت اسيرة الطروحات العراقية المعروفة التي لا تنم عن ارادة حقيقية لاقامة حوار ناجح يأخذ بعين الاعتبار القرارات الدولية وخاصة لجهة الانسحاب غير المشروط من الكويت.

وبهـذا المعنى جاءت الـدعوة للحوار فارغة من المحتوى السياسي المطلوب من بخداد بالتحديد.

فحاكم العراق لم يشأ ان يتراجع عن مواقفه ويقيت الدعوة للحوار بعيدة عن «التنازلات» السياسية المطلوبة في هذه الازمة من أجل فتح باب التسوية السياسية وإبعاد خطر نشوب الحرب. كما ان دعوة الملك فهد بهذه المناسبة لم تخل من «الديلوماسية» التي تطالب بغداد بالعودة عن خطواتها التي سممت الوضع باكمله في منطقة الخليج.

وبقيت الدعوة السعودية في إطار «التمنيات» وحسب، خاصة وان مواصلة الحشود العسكرية تتوالى دون توقف بانتظار استكمالها في فترة لا تزيد عن الشهر الواحد من أجل ان تتم جهازيتها للقيام بأي عملية عسكرية معينة ضد العراق.

في هذا الاطار بقيت الرسالة الجوابية التي حملها وزير الخارجية العراقي إلى الملك حسين في عمان بهدف ابلاغها إلى كل من الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، بقيت طي الكتمان رغم ان بعض الجهات تؤكد انها رسالة خطبة تجيب على الاسئلة التي سبق لاجتماع الرباط الذي ضم المسؤولين الثلاثة ان طالب صدام حسين بالجواب عليها خطباً لكي تشكل أداة مناسبة لتحرك عربي يبحث بصورة جديدة .

وقد ربطت بعض الجهات بين زيارة طارق نريز إلى عمان وما قد يحمله من ردود قابلة للنقاش على المستوى العربي وبين الرد العراقي والمرن على مبادرة الرئيس الفرنسي ميشران، وان كانت تخلو من الاساس حول اعلان انية العراق الانسحاب من الكويت كشرط للتسوية السلمية أو لتحرك دولي واسع بهذا الاتجاه كما عبر عن ذلك الرئيس ميتوان.

ويسجل هذا التوجه في وقت أعلن فيه الاتحاد السوفيتي تأييده لاجراء عسكري وشرط ان يتم تحت راية هيئة الامم المتحدة واحياء هيئة الاركان العسكرية في مجلس الامن الدولي التي لم تجتمع منذ قيام المنظمة الدولية التي نصت على وجود مثل هذه الهيئة في ميثاقها!

وسط هذه الاجواء لم تتوقف المساعي من أجل اقناع العراق بالالتزام بالقرارات الدولية لكي يجنب شعوب المنطقة المواجهة التي ستعود بالوبال عليها!

عن (النداء)

## «الجغرافيا الاقتصادية» . . . وأزمة الخليج

محمد مشموشي

عندما يتحدث كاتب امريكي مشهور مثل توماس اومستاد عن «الجغرافيا الاقتصادية» باعتبارها البديل عن «الجغرافيا السياسية» التي حكمت صراعات العالم في فترة الحرب الباردة، فانه يمس جوهر المسألة المطروحة حالياً في المنطقة العربية انطلاقاً من اجتباح العراق للكويت وأزمة الخليج التي نتجت عنه.

فالآقتصاد هو بطل المسرحية التي تمثل الآن على مسرح الخليج ، في منطقة جغرافية أوسع هي ما يطلق عليها اسم منطقة الشرق الاوسط وكل ما عدا ذلك يأتي في المرتبة الثانية . هكذا كان الأمر بالنسبة لحركة صدام حسين في اتجاه الكوبت، ومن يقرأ رسالته إلى جورج بوش عشية الاجتياح وكذلك رسالته اليه بعد الاجتياح يكتشف ذلك ، تماماً كما هو الأمر بالنسبة لحركة بوش وحلفائه الغربيين في اتجاه السعودية والامارات وقطر وغيرها. أما الحركة العربية سواء منها السياسية لناحية الدعوة إلى حل عربي ، والعسكرية لناحية إظهار النضامن العربي مع المعتدى عليه أو الخائف، فهي تأتي في إطار محاولة انتزاع والجغرافيا الاقتصادية و والجغرافيا السياسية عن الايدي الخارجية وابقائها، قدر الامكان، في عهدة المنطقة واهلها ومصالح دولها وشعوبها.

ولعل هذا هو المأزق الحقيقي الذي تمر فيه المنطقة كلها حالياً.

فالرئيس العراقي الذي طرح أُزِمته الآقصادية، بما فيها المساعدات والديون وأسعار النفط، قبل اجتياح الكويت، ذهب بعيداً في طرحه إلى حد استخدام التهديد بداية، ثم القموة المسلحة تالياً، ثم والجغرافيا السياسية والتاريخ و والحقوق التاريخية في وقت لاحق. وباختصار فقد وصل صدام إلى النقطة التي لم يكن يتصور الوصول اليها عندما طرح أزمته الاقتصادية، فضلاً عن أنه لم يعد يعرف الرجوع عنها بعدما طرح والجغرافيا السياسية والتاريخ شعاراً لها.

والرئيس الآمريكي الذي طرح الصوت في بلاده، وفي الغرب عموماً، على اعتبار ان «الدولة العظمي» لا تكون عظمي إلا باقتصادها نقط في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وإن مستقبل الدول الصناعية كلها هو المهلد، ذهب بعيداً في طرحه كذلك إلى حد انه حشد أكبر قوة عسكرية له في الخارج منذ حرب فيتنام وارسل وزيري خارجيته وماليته لتجميع تكاليف هذا الحشد، كما ان عينه على مهلة الايام الـ ٢٠ والـ ٩٠ التي يعطيه اياها المكونغرس بموجب «قانون الحرب» من ناحية، وعلى الانتخابات الفرعية في الشهرين المقبلين من ناحية أخرى. وباختصار فهو، مثل صدام، في مأزق، إلا ان ما يخفف من مأزقه كون الامم المتحدة ومجلس الامن إلى جانبه، فضلاً عن الاتحاد السوفييتي الذي أبدى اخيراً استمداده للتدخل عسكرياً في ما لو كان الحشد كله تحت علم الامم المتحدة ومجلس الامن ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن.

إلا انه بين المأزقين، تبدو الحركة العربية مؤهلة لأن تكون في وضع مربح نسبياً لو ان مصير المنطقة كلها لم يكن على المحك، أو لو ان صدام حسين كان مستعداً لنزع فتيل اللغم العسكري ـ الاقتصادي ـ السياسي الكبير عن طريق الانسحاب من الكويت وترك الأمر بين يدي «الحل العربي» على طريقة حل العام ١٩٦١.

لكن مصير المنطقة، ومصير شعوبها وثرواتها، هو الموضوع على المشرحة الأن سواء في اللقاءات العلنية أو في اللقاءات السرية بين قوى ما بعد الحرب الباردة. كما ان صدام لم يتقدم خطوة واحدة بعد على طريق نزع الفتيل الذي زرعه هو بنفسه.

واذا كان ذلك يشكل مازقاً للعرب، وتالياً للحركة العربية التي تسعى لانتزاع المنطقة من على طاولة المشرحة، وبالتالي من سوق المزايدات والمساومات، فان ما يبقى هو ان «المحل العربي» ما يزال الأوفر حظاً برغم كل شيء.

ولكن أذا. . . . .

اذا ماذ؟. . اذا كان صدام مستعـداً لنزع فتيل اللغم الذي زرعه بيده. ولن ينزع الغتيل ما لم يتم الانسحاب العراقي من الكويت.

فهل يكون كلام صدام منذ يومين عن رغبته بـ والحوار، مع الغرب من أجل وحل سلمي، دليلًا على مثل هذا الاستعداد؟.

لا شيء مؤكداً بعد، مع ان البعض يعتقد بأن الرغبة بـ «الحوار» مؤشر على نوع ما من التراجع.

عن (السفير)

#### أزمة الخليج ونهاية المواجهة بين القوتين العالميتين

انفجار أزمة الخليج في الوقت الذي نظل فيه مشكلة الشرق الاوسط معلقة ويوضع حد للمواجهة بين القوتين العالميتين هو موضوع الحوار الذي اجراه مراسل ونوفوستي ع مع المروفسور هيورهي ميرسكي أحد الباحثين السوفييت الكبار المتخصصين بشؤون الشرق الاوسط.

ويرى الباحث ان التخلي عن اعتبار العالم مكوناً من قسمين متعارضين لا يعني ان الهداو، والسلام سيسودان العالم تلقائياً. وعلى المكس من ذلك فان بعض الزعماء السياسيين يمكن ان يستغلوا الانفراج وتخلي الدولتين الكبريين عن المواجهة بينهما التي طال أمدها لتحقيق مطامعهم التسلطية. وما احداث الخليج إلا دليل على ذلك. وإذا لم يتم التصدي لمثل هذه التصرفات فان الفكر السياسي الجديد الذي بعث على الأمل في حل المشاكل الحادة بالوسائل السياسية يمكن ان يبقى مجرد أمنية فيما يكون قانون الغاب هو الذي حكم العالم.

وقال ميرسكي: انني لا أرى حلاً سهلاً لأزمة الخليج الحالية. ذلك انه رغم ان أكثرية الحكام العرب يدينون العدوان فان هناك في الاوساط الاجتماعية بالعالم العربي والاسلامي والعالم الثالث ككل ردود أفعال مختلفة ترجع إلى المشاكل المتراكمة خلال ما يزيد عن ٤٠ سنة من الصراع المتأصل بين اسرائيل والعرب وإلى الشعور بالغبن وغيبة الأمل اللذين اصابا الفلسطينيين وغيرهم بسبب عدم حل مشاكلهم الحياتية والدوس على حقوقهم.

ويعتبر الباحث ان عودة بغداد إلى الربط بين مشكلتي الشرق الاوسط والخليج لا أساس لها. ومع ذلك فانه يرى انه لا يمكن اقامة السلام الثابت في المنطقة طالما يبقى المناطقة طالما يبقى النزاع العربي ـ الاسرائيلي دون حل عادل. ولا يمكن تبرير تصرفات العراق ولكن هناك وقائع كثيرة لا يمكن تجاهلها. فعندما حاصر الاسرائيليون بيروت خلال عدة شهور في عام المما ك الممينة الامم المتحدة مثلما تنشط الأن ولم تشكل أية قوة عسكرية لإنهاء التدخل انما تركت الامور تسير على هواها. ولم تكلل جميع محاولات اقامة الدولة الملسطينية بوساطة هيئة الامم المتحدة بالنجاح. كما ان الحوار الامريكي ـ الفلسطيني لم يسجل النجاح.

وأظهرت احداث القدس الشرقية ان للعرب والانتفاضة منطقهما وان العرب المسطينيين لا ينوون انهاء نضالهم. وتؤكد مأساة القدس من جديد ضرورة عقد المؤتمر الفلسطينيين لا ينوون انهاء نضالهم. وتؤكد مأساة الشرق الاوسط. والاتحاد السوفييتي يصر منذ وقت بعيد على عقد هذا المؤتمر اذ يمكن فيه مناقشة الآراء حول المشكلتين الفلسطينية واللبنانية باعتبارهما مشكلتين مترابطتين وربما يمكن التوصل إلى حل الخلاف العراقي .

وعن طرق حل أزمة الخليج قال الباحث ان الطريق العسكري ليس هو الطريق الممكن الوحيد لأنه لم تنفذ بعد الوسائل السياسية والاقتصادية. وليس ضرورياً ان تعود كل الأصور إلى ما كانت عليه حتى ٢ آب. ولا يستبعد ميرسكي ان تطرأ تغييرات على الكويت بارادة الكويتيين وبواسطة الاستفتاء العام. ولكن كل هذا يجب ان يقرر بعد سحب القوات العراقية لا قبله.

(نوفوستي) ۱۰/۱۹

#### فعالية المعايير الاخلاقية في السياسة العالمية الحديثة

#### (رأي دبلوماسي سوفييتي)

عندما تكتب وسائل الاعلام في بعض البلدان الافريقية عن أعمال العراق العدوانية ازاء سيادة دولة الكويت ووحدة اراضيها تخلص إلى القول ان السياسة العالمية الحديثة تخلو من المعايير الاخلاقية أو ان هذه المعايير ليس لها أي وزن. واستفسر مراسل «نوفوستي» عن رأي الدبلوماسي السوفييتي سفير المهام الخاصةُ فياتشيسلاف اوستينوف حول ذلك. فقال اوستينوف الذي كان في حينه نائباً للامين العام لهيئة الامم المتحدة.

ـ لاَ يمكنني ان اوافق على هذا الاستنتاج وأرفضه. ففي رأيي ان المعايير الاخلاقية مكتسب في السياسة العالمية وخصوصاً في الوقت الراهن ولها أهمية خاصة.

لتنذكر في هذا الصدد كيف جرى العمل في هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن منذ فترة وجيزة نسبياً. فلم يكن هناك حينذاك مجال للاخلاق وكانت الغلبة للسياسة وحدها. وما ان ادعى أحد شركاء الاتحاد السوفيتي مثلًا مشيئاً ما حتى وقفت موسكو إلى جانبه سواء كان على حق أو لا. كما ان الولايات المتحدة تصرفت على نفس النحو بالنسبة لشركائها.

وبطبيعة الحال بمكننا ان نتحلث اليوم ايضاً عن الموقف اللااخلاتي لبعض البلدان وخصوصاً العراق. فسلوكه خلال السنوات العشر الاخيرة غير اخلاقي لأنه ينطلق من ادعاء ملكية الاراضي في البلدان المجاورة. وسلك العراق سلوكاً لا اخلاقياً عندما أقدم على العدوان مرة ضد ايران ومرة أخرى ضد الكويت. ومثل هذه الأمور غير جائزة الآن ولا يمكن تبريرها بأية استشهادات بالتاريخ.

وأردف اوستينوف يقبول: ان الكثيرين يقبولون الآن ان ظهور الحشود العسكرية الامريكية الكبيرة في منطقة الخليج يخل بتوازن القوى في هذه المنطقة ويؤثر سلبياً على اللمان العبرية. ويمكننا ان نرفض هذه الآراء أو نوافق عليها. ولكن التقييم المبدئي لسلوك العراق هو واحد: ان تصرفات العراق تجاه الكويت غير اخلاقية إ ومن هذه الزاوية فان موقف الذين يؤيدون عبوان العراق ويضمنهم العاملون في وسائل الاعلام لا اخلاقي ايضاً.

ومضى اوستينوف يقول: وإن أدانت أكثرية اعضاء المجتمع العالمي العدوان فهذا - في رأيي ـ أمر اخلاقي هام. فهو يبشر بانتصار المعايير الاخلاقية أثناء حل المسائل ـ السياسية الدولية الاخرى.

ولا بد أن نتوقف في هذا الصدد عند موقف الولايات المتحدة من تصرفات العراق واسرائيل. وهو مختلف. . فمن جهة تتجذ الولايات المتحدة الاجراءات العسكرية وغيرها ضد العراق ومن جهة أخرى تدافع عن اسرائيل الطامحة إلى العدوان ضد العرب وتساندها. وفي نظري .. كما قال اوستينوف، أن الموقف الامريكي هو أيضاً غير اخلاقي إذا نظرنا اليه من هذه الزاوية.

وفي نفس الوقت داد المسؤول السوفييتي عن موقف الاتحاد السوفييتي ووصفه بانه

مبدئي بما يكفي. فقال: يمكن ان يكون هناك من يتفق مع الاتحاد السوفييتي ومن لا يتفق. ولحنه لا يمكن لأحد ان ينكر ان الاتحاد السوفييتي مع حل كل المشاكل والخلافات بالوسائل السلمية. ومن الامثلة على ذلك مشاركة الاتحاد السوفييتي النشيطة في عملية ازالة الاستعمار من نامييا بمساعدة هيئة الامم المتحدة وفي إطارها. ان الاتحاد السوفييتي مع التسوية السلمية للتزاعات الداخلية في انغولا وموازميتي واثيوبيا ومع الحل المسلمي للمسألة الكمبودية ومع تطبيع الوضع في شبه جزيرة كوريا.

والملاحظ ان السياسة الخارجية السوفييتية تأخذ نفس المنحى عند حل كل مشاكل العالم العويصة الأخرى. أما رفض الاتحاد السوفييتي المشاركة في العمليات العسكرية الممكنة بمنطقة الخليج فيؤكد مرة اخرى عزمه على البحث عن حل سلمي للمشكلة.

ويرى اوستينوف أن الموقف السوفييتي في هذه الحالة غاية في المبدئية من وجهة نظر القيم الانسانية العامة.

(نوفوستي)

#### أزمة الخليج، وقت القرار

سيرغييف

يحتدم نزاع الخليج ويخيم على المنطقة شيح حرب واسعة. ونظراً لموقف العراق المتشدد إضطر مجلس الامن الدولي إلى اتخاذ قرار آخر دفاعاً عن البعثات الدبلوماسية وموظفيها في الكويت. ورداً على افعال العراق الجديدة المجافية للقانون سارعت دول العالم مزيد من قواتها العسكرية لتنضم إلى القوات الاجنبية المتواجدة في منطقة الازمة. ويدور الحديث عن تشديد العقوبات المفروضة على العراق وضرب حصار جوي دعماً للحصار البحري. والسؤال الرئيسي الذي يشغل بال الجميع هو عباماً على ستضرب القوات الامريكية العراق أم ان النزاع سيحل بالطرق السلمية في نهاية المطاف؟

التقييمات تختلف. فلنبذ منها تلك التي تقول كيف، يجب العمل الآن تلك التقييمات ما هي إلا تأملات نظرية مجردة ترفضها السياسة الواقعية. وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية فالمرجع ان تأخذ أحد منحيين: أما ان يقدم كلا الجانبين تنازلات وأما ان يسفر التشدد عن اشتباكات مسلحة تتحول إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق.

وتعلن جميع الاطراف المعنية انها مع الحل السلمي. وهناك مجموعة كاملة من . المبادرات العربية ولكنها لم تستأثر باهتمام العراق أو الولايات المتحدة . وقد أكدت امريكا سعيها إلى التسوية السياسية . إلا ان اصرارها على انسحاب العراق من الكويت قبل بده التفاوض بالاضافة إلى تحفظها ازاء خطط السلام العربية التي تسترجب ومكافأة المعتدي بهذا الشكل أو ذاك على حد تعبير الامريكيين يعني في الواقع تطويق الجهد الدبلوماسي المبلول في الاتجاه الصحيح .

واذ تتخط التسوية السياسية الأزمة الخليج في المأزق وخطر الحل العسكري مازال مخيماً تصر بغداد على موقفها السابق من احداث الكويت. كما ان القيادة العراقية تزداد قساعة - كما يبدو - بأن نهجها المتشدد هو النهج الصائب والمشمر الوحيد في الظروف الحالية. واذ لا يستبعد العراق امكانية عمل عسكري امريكي يأمل في ان يعيق امريكا عن تحركها في هذا الاتجاه عدد من العوامل الفاعلة كالموقف السلبي الذي اتخاه الاتحاد السوفييتي والصين والعديد من البلدان الاوربية ودول دالمالم الثالث؛ وكذلك انهيار سوق النقط في حال صدام عسكري بين العراق وامريكا وانتشار العداء لامريكا واشتداد التيار الاصولي في البلدان العربية والاسلامية وتصاعد المقاومة لـ «الخيار العسكري» داخل الولايات المتحدة . .

وانسطلاقاً من هذه الاحتمالات تعمل بغداد الآن على خلق حالة والملاحرب واللاسلم، وتحاول الابقاء عليها لفترة طويلة على ان تختار فيما بعد تبعاً للوضع الناشىء حادً للازمة يلاثم العراق بالطبع.

وتفهم واشنطن أن استمرار الازمة وبقاء الوضع الحالي فترة طويلة هما في مصلحة العراق. ومن السذاجة انتظار ان يسحب صدام حسين قواته من ألكويت بمحض ارادته لأن هذا يعني فشل سياسته ونهايته كرجل دولة والواضح اذن ان صدام حسين لن يبادر إلى مثل هذه الخطوات. ويصعب على القيادة الامريكية ايضاً ان تقدم تنازلات لأن الرأي العام الامريكي يفضل ان تكون القوة هي أولى صفات حكامه ويعدها فقط دور الحكمة. وفي نفس الموقت اصبحت واشنطن تنرى ان الصدام العسكري المحتمل سيكلف كثيراً. فكيف يمكن ان تخرج امريكا من هذا المأزق بشكل مشرف وبدون خسائر؟

يبدو ان السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق في الظروف الحالية هو في رأي

امسريكا، تغيير النظام الحاكم في بغداد. وندل كل الشواهد على ان الادارة الامريكية ستوظف جهودها في المستقبل القريب في هذا الاتجاه بالذات معتمدة على دبلوماسية القوة مادامت لا تجد مجالًا لدبلوماسية الحل الوسط. والمقصود هنا تشديد العقوبات والحصار الاقتصادي بهدف اثارة القلاقل في العراق واثارة سخط الشعب العراقي على سياسة صدام حسين الـذي جر البلد إلى مغامرة حربية جديدة بعد ثمانية اعوام من حرب مضنية ضد ايران. والعراق نفسه لا يترك من حيث المبدأ مجالًا آخر أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدول كله . فاستفزازات العراق وموقفه غير البناء واعتماده على القوة الغاشمة لابد ان تواجه بالضغط. ويبقى أن نأمل في ألا يتحول هذا الصغط إلى ضرب. ويبذل الاتحاد السوفييتي قصاري جهده للحؤول دون نزاع مسلح مباشر لاسيما وان الاتحاد السوفييتي يعز عليه السلام وصداقة العرب والتعاون الطويل والوثيق مع الشعب العراقي. ونزولاً عند رغبة الشعب السوفييتي ابلغ ميخائيل غورباتشوف الرئيس الامريكي بوش في لقاء هلسنكي في ٩ ايلول ان الاتحاد السوفييتي يرفض ان تحل أزمة الخليج بالطريقة العسكرية ولن يؤيد الحل العسكري لا بالقول ولا بالفعل. وأكدت القيادة السوفييتية موقفها هذا أثناء زيارة بيكر وزير الخارجية الامريكي لموسكو في ١١ ـ ١٣ ايلول الجاري. وسوف يستمر الاتحاد السوفييتي في محاولاته للتأثير على الادارة الامريكية واستمالتها لجهة البحث عن حل سلمي. وسيواصل وزيرا الخارجية السوفييتي والامريكي بحث السبل الممكنة لاستعادة السلَّام في الشرق الاوسط في نهاية هذا الشهر بنيويورك حيث يحضران دورة الجمعية العامة للامم المتحدة. ويؤمل ان يحققا النجاح لأن الوقت لا ينتظر والوضع يتفاقم. ولا يجوز الأن أن يكون القرار خاطئاً. والمطلوب قرار متوازن وحكيم.

(نوفوستی)





### هذا الملف

في واحد من أبرز منعطفات النضال في بلادنا، ثمة ظاهرة نوعية، فريدة، هي ظاهرة الكفاح المسلح، كاسلوب رئيس، استمرت لأكثر من عشر سنوات، ونعني بها والكفاح المسلح، إلى جانب قوى الحركة القومية الكردية المسلحة في كردستان العراق والتي يمكن ان نضع لها تاريخاً يبدأ منذ عام ١٩٧٩.

إذن، في وطننا، وبين ايدينا، تجربة تمتد لعشر سنوات عُمِّدت بالرصاص والمعاناة، بالصبر المر والدم والامل والانتظار، أثارت ما أثارت من مناقشات وملاحظات، اتضاقدات واختلافات بين عدد غير قليل من المعنيين بشؤون الوطن وحاضره ومستقبله، داخل الحزب وعلى ضفافه، بين اصدقائه واعدائه، في منابره ومنابر المختلفين معه واعدائه. لكن الجوهري أن ثمة عدداً من مثقفي الحزب ومبدعيه انخرطوا في التجربة تحتى الشهادة . بجمالها ومرارتها . . باحلامها الساطعة والمجهضة، بتلاوينها كلها . . . ادباً ومسرحيات وفناً تشكيلياً وذكريات . . مراوات دفعات ورسائل . . . الخ .

ماذا نسمى كل ذلك؟

ماذا نسمّي تلك الكلمات والمواقف والمشاهد المكتوبة والممسرحة والمرسومة التي تمخضت عنها. تجربة شيوعية فريدة في وطننا، بل في المنطقة العربية والكردية، تلك المحاصرة بالقمع و «التوازن الدولي» والتعتيم وما هو كل ما غير مسموح به: أن ترفع مجموعة شيوعية السلاح ضد نظام دكتاتوري قمعي كتيجة لممارسات هذا النظام واضطراراً لمواجهته بالرصاص.. فالمعروف عن الشيوعيين نضالهم من أجل السلام والبحث عن مساحة للوطن الآمن.. لا «أمن» الوطن على يد القتلة.

انها لتجربة فريدة حقاً، اذا ما قيست بالنضال العام للشيوعيين في البلدان العربية ، وما اكتسبته من خصوصية نضال الشعب العراقي ، عرباً وكرداً واقليات ، وما رافق المسيرة الثورية من ملابسات التطبيق والنظر والفهم ، الاستراتيج منه والتكتيك، بمواجهة أعتى ما على خرفته انظمة منطقتنا من قمع جسدي ، دموي، وفكري طيلة نصف قرن ، بلغ ذروته على

أيدي الانظمة القائمة منذ بداية الستينات حتى اليوم.

عشر سنوات من الكفاح المسلح، إذن ثمة عشر سنوات من التأمل والكتابة والانتاج الثقامي، وإذا اقترضنا أن سنوات القتال قد أوشكت على الانتهاء، بعد استفراد النظام بقدات الانصار والبيشمه ركه، اثر انتهاء حربه مع أيران ومن ثم الاعتذار عنها رسمياً وضعبياً فإن سنوات الكتابة ستستمر، بل ستتبلور رؤى ومفاهيم، في أشكال تعبير جدايدة وتأويلات منهجية، وشكلية فنية، غير متوقعة، على صعيد استيهام التجربة ومحاولة معرفتها باتجاه العمق وعدم الاكتفاء بلحظوية الاعلامي، العاطفي، الأفقي، العابر.

إن ما ظهر، حتى الآن، ليس بالكاف ولا المعبر، وما نُشر لا يغطي قطرات الدم المتكلمة على صحرة واحدة في منطقة نزفت فيها الصخور دمها كالبشر تحت وابل السلاح الكيمياوي وحقد الفاشست الذي عبرت عنه واحدة من أبرز نفطيات المنطقة تسليحاً وعبرة وعداء للناس والشجر والماء والحيوان.

ثمة أعمال أخرى، بالتأكيد، ستجد مكانها في المطبعة والمجلة والجريدة والـ.... الخ، ثنة أعمال سترى نفسها في شاشة التلفزيون والسّيّنما وخشبة المسرح وورق الكتابة وعلى شفاه الرواة.

وثمة أنصسار سيؤرخون لتجربتهم التي هيأوا لها دمهم قبل حبرهم، بنادقهم قبل أقلامهم ومخازن اعتدتهم قبل أوراقهم.

مثلما النيرنا الحق في ان يعتقد ما يشاء من تسميات فلنا الحق، أيضاً، في ان نعتقد . . . ان تجربة الكفاح المسلح التي قالت ما قالته : دما وحروفاً . . شهداء واحلاماً . . انتصارات وانكسارات . . وما يتصل بها من سلوك ورأي وموقف، فاننا نعتقد: إن هذه التجربة لم تبلغ سن رشدها لاسباب منها ما يخصنا نحن الشيوعيين، وأخرى ما يخص اعدامنا وحلفاءهم، عرباً وغير عرب، ولكن ليس بمقدور هذه الصفحات، الأدبية ـ الابداعية ، أن تتناول الأمر، وإن كان من الضروري ان ندرس ما حصل وما آل اليه من مصير وآفاق ودوس . . . .

ومثلما لا ندعي الحقيقة وحدنا، فلا ندعي اننا ـ نحن فقط ـ المعنيين بما جرى، انها تجربة تخص كل الشرفاء والحريصين على مستقبل وطنهم وشعبهم، بل الحريصين على تجربة وائدة في منطقة الشرق الاوسط، بكل ما اجترحته من صواب أو ما ارتكبته من خطأ. واسئلتنا كثيرة منها:

ـ ثمة مفردات يعتقدها الكاتب النصير (لفرط الانغماس بالتجربة) انها معروفة وهي ليست معروفة: عليجة، عفاروف، توزيع، أما من الكلمات الكردية فكثير أيضاً: كلك... بشتين.. هاودي... السخ. وكأن العالم ـحسب اعتقاد النصير الكاتب. يعرف شخصيات التجربة كما يعرف غيفارا.. ويعرف وساوزنك؛ على انها تضاهي سبيرا مايسترا... الخ. فماذا عن فقدان حساسية تتعلق بالمكان والبيئة والتقاليد؟

\_ اذا لم تكن التجربة قد بلغت وسن الرشد، فهل ستبلغ الكتابة سن رشدها. . .

مراهقتها. . فنوتها؟

. هل ثمة ثقافة انصارية ذات سمات خاصة فيما يتعلق بالرؤية واللغة والاحداثيات؟

\_ هل اعتنت ثقافتنا «المسالمة» بثقافة «حربية» اقتضتها تجربة مقاتلة لها لغتها ومفاهيمها وسلوكها وشخصياتها؟

كيف يتم الارتباط (أو الانفصال) بين ما هو سياسي، تكتيكي، عابر، وما هو ستراتيجي، استثنائي، خالد؟

ـ ما هي المصادر الثقافية لجيل (أو لشبه جيل) بدأ حياته الأدبية بجبل قاحل؟ اين هو ماضيه؟ ماذا تعني له الثقافة والبيئة وثقافة السلطة وثقافة العالم؟

. هل ثمة علاقة بين مثقفي ومبدعي الثورة الكردية المسلحة منذ الخمسينات وحتى كتّاب سبعينات وثمانينات تجربتنا المجهضة؟ ماذا استفاد الأواخر من الاوائل. . ما هو المميز بينهم؟

هذه الاسئلة، وغيرها، بحاجة إلى بحث - ولا نقول بحاجة إلى جواب - فالأجوبة صعبة، ومجلاتنا ومطبوعاتنا المتعددة في المنفى لم تكلف نفسها - للاسف - في تناول تجربة مقاتلين قدر ما حاولته في بحث الثوار «التاميل» في جنوب شرق آسيا (!!) أو اضطرابات قوميات الاتحاد السوفيتي (!!)، وإننا لنعجب من أن مجلات عراقيات عنيت بأدب المنفى، كما تجوز التسمية، لم تكلف نفسها بنشر مقال واحد عن تجربتنا الفريدة، حقاً، ناهيك عن مجلات عربيات «مرموقات» عربيات وهي التي تناضل ضد احتلال اسرائيلي بمختلف الوسائل والاساليب (!!).

انها لعبة الانظمة، مجلات الانظمة، وتحالفات الانظمة ـ بما في ذلك حركات تحرر عربية مرموقة دفعت ضمن صفوفها لا قصائد وأعمال فنية، بل شهداء (!!).

تلك استلتنا، لكنها ليست كلها. . .

حسبنا فتحنا الباب، وللآخرين، الباب والنوافذ، ومن يفتح الباب ـ مثلنا ـ لا ينتقي ضيوفه ولا يستقبلهم حسب سعة البيت وقدر الطعام الفقير.

انه ملفّ صغير، محدود، تجريبي، لا يتناسب ـ قطعاً ـ مع امتدادات الدم والحبر والمعاناة. . وعليه نحن بانتظار من تستغرقه، أو تهمّه، أو تحرضه تجربة فريدة، كتجربتنا، ولا يكتمل المشهد إلا بتنوع الرؤى والاجتهاد والدعوة عامة.

لقد قاتلنا وكتبنا. . فمن يناقشنا و . . . ليدحضنا !!



# ببليوغرافيا

# العروض المسرحية في القواعد والمفارز النصارية

على رفيق

بحث

### توطئة :

نمت وترعرعت الحركة المسرحية العراقية في احضان حركة شعبنا الوطنية، وارتبطت مند نشأتها بطموحات الانسان العراقي التواق للديمقراطية والوطن المتحرر. تلك الطموحات وجدت تجلباتها في مضامين النصوص والعروض المسرحيون التي قدمتها عبر مسيرتها. وكانت آلام الشعب وتطلعاتة المنهل الذي اغترف منه المسرحيون العراقيون، وترجموه في نتاجهم الابداعي بكل صدق وإخلاص . . وعلى هذا الاساس المتين والراسخ ترب اجيال المسرحيين العراقيين، وهذا ما يفسر التشجيع واللحم الذي حظي به مسرحهم من الجمهور. وقد حرص مسرحيونا بالمقابل على ان يقدموا لجمهورهم الارفع والانفع وان يخلقوا لديه ، وعياً وطنياً وحساً فنياً مرهفاً ، بحيث اصبح جمهورنا ركيزة مهمة من الركائز الرئيسية في العمل المسرحي، وعنصراً فاعلاً في العرض، ليس متلقياً له وحسب وانما، مفسراً ومحللاً له ، يأوله ويناقشه ويقارنه بواقعه المعاش، ويتقصى الرموز التي يعالجها، ويدلك المغازي الكامنة وراء الكلمات.

وعندما تتعرض الحركة الوطنية لتضييق وعسف، سرعان ما يتعرض المسرح لذلك هو الآخر ويتأثر نتاجه بل وينحسر، وكثيراً ما تعرض المسرحيون للمطاردة والاعتقال والسحن.

تلك الوشائح الوثيقة، هي التي دفعت بالعديد من المسرحيين لان يلتحقوا بالحركة الانصارية المسلحة التي شكلتها الحركة الوطنية، وكأسلوب نضالي، الى جانب الاساليب الاخرى، يستخدم العنف الشوري في مواجهة العنف الرجعي الفاشي الذي مارسته وتمارسه الدكتاتورية الحاكمة ضد ابناء الشعب والتي اشاعت في البلاد القمع والارهاب وغيبت المديمقراطية وانتهكت ابسط حقوق الانسان. وطال هذا النهج، بطبيعة الحال، المسرح العراقي، واجتث جذوره الممتنة في اعماق المجتمع، وانتزع هويته الوطنية، وشوه تقاليده الاصيلة، وعمدت السلطة الى تحويله الى مسرح تدجيل وشعوذة.

غير ان اولئك المسرحيين المذين رفضوا ان يكونوا ادوات في اللعبة المسرحية للسلطة، ووقفوا الى جانب محنة شعبهم، وحملوا البنادق انتصاراً لقضيته العادلة، لم يكتفوا بممارسة فعلهم الانصاري البحت، وإنما اتجهوا الى اغناء الحركة الانصارية ثقافياً وروحياً، بتقديم عروض مسرحية في القواعد والمفارز الانصارية.

ويغية توثيق تلك العروض، تأتي محاولتنا المتواضعة هذه، ولا نزعم اننا هنا، قد قد قمنا بتغطيتها جميعها، فقد تعذر علينا ذلك، لكننا آثرنا تدوين ما وفقنا الى جمعه، آملين ان يستجيب زملاؤنا لندائنا بتدقيق ما ورد في هذا الثبت وتصحيح اخطائه واكمال نواقصه، منطلقين في ذلك من فكرة، يوافقنا عليها الكثيرون، مفادها: ان توثيق هذا الجانب يتسم باهمية تاريخية، كونه يعد اضافة ابداعية مشرقة الى تاريخ حركة المسرح في بلادنا، لاسيما ان هذا التاريخ وهذه الحركة، قد شهدا تجارب ونماذج نضائية احرى، تمتلك التفرد والطرافة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المسرح السجني (العروض المسرحية التي كان يقوم بها السجناه داخل جدران قاعات السجون والمعتقلات)، أو مسرح المنفى (الفرق المسرحية التي غربتهم القسرية حجارج الوطن).

مواصلة المسرحيين لنشاطهم الابداعي في القواعد والمفارز الانصارية يحفزنا الى استقراء الدوافع التي كانت وراء ذلك النشاط، نأتي فيما يلي، وبعجالة، على ذكر أهمها، حسب تقديرنا:

ـ جاءت تلك العروض، رغم ظروف الانتاج الصعبة، في محاولة من المسرحيين، كرد فعل على العروض الرسمية الغثة من جانب. ورغبتهم في مواصلة تقاليد مسرحهم الاصيلة في ارتباطه بقضية الشعب والوطن، من جانب آخر.

لعب العامل الذاتي دوراً مهماً، وهو شغف هؤلاء المسرحيين وتعلقهم بفنهم،
 واصرارهم على عدم الانقطاع عن اداء فعلهم الابداعي سواء كان ذلك في التأليف أو
 التمثيل أو الاخراج المسرحي.

.. القناعة في ضرورة ترطيب الحياة الانصارية التي يسودها الجفاف والارهاق والتوتر المستمر، بحكم مهامها وآليتها النضالية . ومساهمة منهم في رفد الحياة الثقافية في

القواعد والمفارز، حيث تنوعت مجالاتها، فقد كان المثقفون الانصار، يجدون فسحة من الموقت، في زحمة اعمالهم، كي يطبعوا على الآلة الكاتبة أو يخطوا بأيديهم مجلاتهم الدفترية ويقيموا امسيات الشعر والقصة والاغنية السياسية ويتجولوا بمعارضهم التشكيلية والفوتوغرافية.. وغيرها من الانشطة الثقافية، التي كانت بحق نسمات حضارية تهب على الحركة الانصارية وتخفف من قساوتها.

ـ كان يحـدوهم الامـل في ترحيل عروضهم الى القصبـات والقرى التي تدخلها المفارز ونقل افكارهم، التي يحملون السلاح من اجلها، وتوظيف طاقات المسرح الزاخرة في تحقيق ذلك، للسكان من الفلاحين والكادحين.

ان هذه البيليوغرافيا الاولية التي تقدمها هنا، تقودنا الى ضرورة ذكر اهم مفاصل العمل المسرحي الانصاري، في محاولة لان نكمل الصورة، ولو بايجاز، على الرغم من ادراكنا ان هذه التجربة تستحق الدراسة التفصيلية، وندعو الى ضرورة التصدي لها لاحقاً، بحشاً وتحليلاً واستنتاجاً. وفي ادناه نلقي بعض الضوء على مفاصل وظروف العمل المسرحي في القواعد والمفارز الانصارية.

#### التصى

النص المسرحي، مشكلة قائمة، تعاني منها الحركة المسرحية في بلادنا. بسبب من قلة عدد الكتاب اللين يمتلكون ناصية فن الكتابة المسرحية. وكان من الطبيعي ان تنتقل هذه المشكلة الى المسرحيين في القراعد الانصارية، فهم حين وصلوا الى تلك القواعد، لم تكن حقائب الظهر التي يحملونها تحتوي على نصوص جاهزة للعمل، أو حتى كتب تصلح لان تتحول الى نصوص، حيث ان المسيرة الثاقلة التي يقطعها النصير، لا تسمح له إلا بحمل ومتاع الطريق، والذي يصبح هو الآخر عبناً ثقيلاً عليه. إلا انهم، حين تسمح له إلا بحمل ومتاع الطريق، والذي يصبح هو الآخر عبناً ثقيلاً عليه. إلا انهم، وين تبلورت عندهم فكرة تقليم عروض مسرحية في القواعد، اخلوا آنداك بالبحث الجاد عن مصادر النصوص. مكتبات القواعد تحوي بالاساس الكتب والكراسات السياسية، والكتب الادبية شحيحة جداً، والحصول عليها من المدن ليس سهلاً، ومع ذلك، وإذاء اصرار الانصار، اخلت بعضها تتلفق، وعبر قنوات عديدة، وفي ذلك الذي وصل منها، وجد المسرحيون ضالتهم.

و فطرة سريعة الى العروض التي تضمنتها والببليوغرافيا، يكون بمقدورنا تصنيف مصادر تلك النصوص على النحو التالي:

ـ المسرحيات العالمية المترجمة لكتاب مشهورين مثل، تشيخوف، بريخت، ناظم

حكمت. الخ.

- ـ المسرحيات العراقية والعربية المطبوعة في كتب أو مجلات.
  - \_ مسرحة القصص والروايات العالمية والعراقية والعربية.
- . الاعداد المسرحي عن بعض المذكرات واليوميات التي كان يكتبها المقاتلون، والتي تعكس وترصد الحياة الانصارية، بسلبها وايجابها.
  - . مسرحة بعض القصائد لشعراء عراقيين وعرب وعالميين.
  - ـ تقديم بعض الافكار بالتمثيل الصامت (البانتوميم)، أو بالارتجال.
    - ـ نصوص مسرحية مؤلفة كتبها المسرحيون والادباء الانصار.

اما مضامين تلك النصوص فقد كانت متنوعة. وكان يجري الحوار والنقاش بين المسرحيين وجمهورهم من الانصار، حول ما هو المطلوب من النص المسرحي الذي يعرض في القواعد الانصارية؟ هل هو ذلك النص الذي ينبغي ان يسجل أو يعالج الحياة الانصارية؟ ام ذاك الذي يطرح مضامين انسانية عامة؟ أو يقتصر على تناول الافكار الثورية؟ وهل تقدم تلك الافكار بطريقة شعاراتية مباشرة ام فنية غير مباشرة؟ وهل يفترض ان تكون لغة النص العربية الفصحى ام المحكية (الشعبية)؟ وهل ينبغي تقديم النصوص باللغة العربية ام باللغة الكورية على اعتبار ان القواعد وحركة المفارز الانصارية هي بالاساس في منطقة كردستان العراق.

لقد ظلت تلك الاستلة مدار نقاش، ولم يجر حسمها. . فقد تنوعت مصادر التصوص ومضامينها ولغتها واساليبها ولم يتم الاقتصار علي نمط معين من النصوص. الشيء الوحيد الذي تم التسليم بجلواه، تبعاً للظرف طبعاً، هو انحتيار النصوص ذات الشخصيات القليلة وفي الغالب ذات الفصل الواحد، لاختصار وقت التمرينات وتسهيل جمع الممثلين والتنامهم في تدريب يضمهم جميعاً أو معظمهم.

#### الاداء المسرحي

(التمثيل، التمرينات، الاخراج)

غَالِية الانصار الذين اخرجوا العروض المسرحية كاتوا من المختصين اساساً في المسرح من خريجي المعاهد والاكاديميات المسرحية سواء في داخل الوطن أو خارجه، أو من الممارسين في الفرق المسرحية سابقاً. وكان هؤلاء المخرجون هم اصحاب المبادرة في تقديم العروض المسرحية وهم الذين يختارون نصوصهم. . إلا ان المشكلة التي كانت تواجههم هي اختيار المناصر التي تجسد تلك التصوص (الممثلون). . فكان المختصون

يتعاونون فيما بينهم وكثيراً ما يمثل مخوج العرض احدى شخصيات مسرحية. وفي حالة عدم وجود عدد من المختصين في قاعدة معينة، كان يتوجه المخرج التصير الى رفاقه الانصار ويختار من يقتنع منهم للتمثيل في مسرحيته، وكان الذين يتحمسون للعمل هم الانصار ويختار من يقتنع منهم للتمثيل في مسرحيته، وكان الذين يتحمسون للعمل هم المرق الانصار، هواة المسرح، الذين مارموا نشاطاً مسرحياً في مدارسهم ومدنهم ضمن المرق والجمعيات والنوادي، أو من محيي المسرح. ولم يطلب المخرجون منهم اداءً عالياً أو اكاديمياً، وكانوا يبذلون جهداً مضاعفاً أثناء التدريبات لتعليمهم التقنيات الاولية والقواعد الاسماسية في فن التمثيل كالصوت والألقاء ومرونة الجسد والمداخل لفهم وتحليل الشخصيات التي يمثلونها والاقتراب منها.

غير ان المشكلة الاهم التي كانت تواجه انتظام سير التدريبات هي تشابك المهمات التي كان يتولاها الانصار في القواعد، فهم يؤدون واجباتهم اليومية في الحراسات والكمائن والدوريات والمشاركة في المعاليات القتالية والمشاركة في المفارز الاستطلاعية والبريدية والاعلامية . المغن هذا اضافة الى متابعتهم وقيامهم بأهمال المفارت الحياتية اليومية كجمع الحطب والطيخ وجلب التموين والعناية بحيوانات النقل . الغ لذا يستوجب على المخرج ان يختار وقتاً مناسباً لممثليه للتلريب، هذا فضلاً عن أنه هو الآخر ينبغي عليه المنام بكل تلك الاعمال، فهو الآخر مثلهم نصير مقاتل، وكثيراً ما كان يجري الخلاف حول وقت التمرينات مع المسؤولين العسكريين، وكثيراً ما كانت تلغى التدريبات أو يتوقف العمل في بعضها وقد مضى عليها ردحاً من الزمن، لان ممثلاً ما لشخصية رئيسية أو علة العمل في مفرزة طويلة الامد.

اما الاساليب الاخراجية والمدارس والمذاهب المسرحية فلم تكن ذات نمط أو اسلوب أو مذهب معين، فقد تنموعت الاساليب والمذاهب، حسب الرؤيا الاخراجية للنص، فقدمت العروض الكلاسيكية والواقعية والملحمية. الخ.

#### العرض

بعد ان تنتهي التدريبات، ويقارب العمل مرحلة النضج، يبدأ فريق العمل المسرحي بالتفكير الجدي في ايجاد مكان للعرض، وتلك معضلة جديدة. فإن كان وقت العرض في الصيف، فأول ما يتبادر الى اللهن ان يكون العرض في الهواء الطلق، أما اختيار ساحة مشل هذا المعرض، فتلك مشكلة اخرى، اذ كثيراً ما يعترض المسؤولون العسكريون على اجراء العرض في ساعات النهار، حيث تقتضي الحياة الانصارية ترك المعسكريون على اجراء العرض في ساعات النهار، حيث تقتضي الحياة الانصارية ترك المقدرات والانتشار بين الصحور وبين طيات وثنايا الجبال، ووسط الاحراش والغابات

الكثيفة، وتشديد المناوبة المستمرة على الحراسات، واسلحة الاسناد، والمضادات الجوية اتقاءً لغارات طائرات النظام، المحتملة الوقوع نهاراً. في حين ان العرض المسرحي يتطلب تجمع حشد من الناس (الجمهور اضافة الى الممثلين). وهذه مسألة تثير لدى المسؤولين العسكريين مخاوف سرعة اكتشاف ذلك التجمع، من الطائرات المغيرة، وعند ذاك تكون امكانية انزال حسائر كبيرة واردة جداً. اما في ساعات الليل فيمنع استخدام أي مصدر للانارة، كون ذلك يكشف القاعدة بسرعة اماًم تقدم العدو لو فكر بالهجوم ليلًا. ومع ذلك كان المسرحيون الذين يعرضون في الهواء الطُّلق، يختارون امكنة في خاصرات سَفُوح الجبال في تلك الزوايا الميتة، كما يطلق عليها العسكريون، وفق حساباتهم. كانوا يجلسون جمهورهم على السفوح المنحنية، ويعرضون في مكان اسفل السفح، بمثابة المنصة، وهكذا يستخدمون تضاريس الطبيعة في محاكاة منهم لمدرجات المسارح الاغريقية والرومانية. أما عروض الشتاء، فعلى العموم الاغلب، كانت تقام إما في اكبر قاعة في القاعدة والمخصصة لنوم الانصار (وهي غرفة كبيرة تبنى بالحجر والطين وتسقف بجذوع واغصان الاشجار أوفي خيمة كبيرة، حيث يحتجزون احد جوانب القاعة [الجانب الاصغر] ليجري عليه اللعب المسرحي، ويخصصون الجانب الاكبر من القاعة للجمهور الذي يجلس على افرشة الانصار الموضوعة على الارض مباشرة. . وكثيراً ما يعاني الممثلون من انخفاض سقوف تلك الفاعات وينفذون الميزانسين وهم يحترسون لثلا ترتبطم رؤوسهم بأعمدة السقوف الافقية، ويضطر طوال القامة منهم الى الانحناء قليلًا ليتجاوزوا الخطر

أما اللوازم والاكسسوارات المسرحية وازياء الشخوص والماكياج فيجري اختصارها الى إبعد الحدود، لصعوبة توفيرها اولاً، وكونها تربك الممثلين ثانياً.. وكذا المحال فيما يتعلق بالمديكور والاثاث المسرحيين، وإن استخدمت فكثيراً ما يتم صنعها من اخشاب اشجار البلوط والاسبندار والبطائيات وأكياس التصوين (الكواني) والصفائح المعدنية (التنك)، ويراعي في ذلك ان تكون قليلة وبسيطة وضئيلة الحجم لثلا يزدحم مكان المرض بها وبالتائي تعيق حركة الممثلين.. أما الانارة فمصادرها الضوئية مصابيح الكيروسين (الفوانيس) أو مصابيح الغاز أو المصابيح الكهربائية التي تعمل على المولدات (في بعض القواعد) أو المصابيح اليدوية.

الجمهور

يتكون جمهور القواعد المسرحية عادة من الانضار زملاء المخرج والممثلين. يجري

الاعلان عن تقديم المسرحية في القاعدة المعنية، فيحضر الانصار لمشاهدة العرض، وقد يكون بينهم من شاهد التدريبات خلسة أو فرض نفسه عليها، لكن في الغالب يحرص فريق يكون بينهم من شاهد التدريبات خلسة أو فرض نفسه عليها، لكن في الغالب يحرص فريق العمل المسرحي على عدم السماح للانصار من غير اعضاء الفريق لمشاهدة الدريبات، لئلا تفسد عليهم لذة المشاهدة الاولى حين يحين موعد العرض، خاصة اذا عرفنا ان غدد الانصار في القواعد غالباً ما يكون محدوداً جداً. وطبعاً يستثنى من حضور العرض الانصار حراس المقر، وكان هؤلاء يعتبرون ذلك تضحية منهم لتفويتهم فرصة ثمينة على انفسهم، وكثيراً ما يلجا المسؤولون العسكريون لزيادة نقاط الحراسة في اثناء العرض المسرحي بسبب تكدس انصار القاعدة في مكان العرض تحسباً لاي طارىء.

وهناك تقليد تم اتباعه في اغلب العروض المسرحية الانصارية، هو مناقشة العرض بعد انتهائه من قبل الجمهور، وفتح الحوار مع المخرج والممثلين، وكان يدور حول فكرة العرض المسرحي ومستوى الاداء الاخواجي والتمثيلي وكثيراً ما كانت هذه النقاشات تطول ويجري فيها حث المسرحيين على تقديم المزيد من العروض.

نادراً ما كان يكتفي الفريق المسرحي بعرض واحد وفي قاعة واحدة، وانما كان يشد الرحال وينتقل في مفرزة انصارية، اطلقوا عليها (مفرزة مسرحية)، ليقدم عروضه في قواعد اخسرى والتي يبعد بعضها الى مسافات تصل الى عشر ساعات مشياً على الاقدام أو مسيرات تتجاوز اكثر من يوم. وكان الفريق يستعين في نقل لوازم العرض بحيوانات النقل (البغال)، وكانت القواعد التي يقصدها الفريق تهيء لوازم العرض وتستقبل رفاقهم المسرحين بالحفاوة والتكريم.

وجرت بعض العروض في القرى، وخاصة لتلك النصوص الناطقة باللغة الكردية . وصاحب بعض العروض توزيع دليل للعرض (بروغرام)، مطبوع على الآلة الكاتبة أو مكتوب باليد، يتضمن شيئاً هن المسرحية، وكلمة المخرج، والممثلين والشخصيات التي يلعبونها واسماء الفنيين.

#### المناسبات

حافظ المسرحيون الانصار على تقليد الحركة المسرحية العراقية بالاحتفال بيوم المسرحية العراقية بالاحتفال بيوم المسرح العالمي في السابع والحشرين من آذار من كل عام، فيقومون بتقديم الامسيات الثقافية يقدمون فيها المحاضرات عن المسرح واهميته وعن تاريخ المسرح العالمي والحركة المسرحية العراقية ويقدمون العروض والمشاهد المسرحية احتفاء بتلك المناسبة. وكانوا يصدرون بياناً في كل عام في هذه المناسبة يطبعونه على الرونيو ويوزعونه بشكل

وامسع، في القواعـد الانصـارية ويسربونه الى محافظات الوطن ويرسلونه الى الخارج ويذيعونه من اذاعات المعارضة السرية.

كما ويشارك المسرحيون الانصار بالاحتفال بالمناسبات الوطنية والقومية والعالمية ويقدمون فيها المشاهد التي تمجد تلك المناسبات. . وابرز تلك الاسهامات هو مساعدة المسرحيين لابناء القرى في تقديم المسرحية الفولكلورية (كاوة الحداد) بمناسبة العيد القومي للشعب الكردي - عيد نوروز - في ٢١ آذار من كل عام ، ومن الطريف ان احداث هذه المسرحية يجسدها الفلاحون ويتقمصون شخصياتها النمطية (كاوة الحداد) الضحاك ، الوزير ، الطبيب . . الخ) ويعدون بوسائلهم البدائية الازياء والماكياج والديكورات اللازمة لها .

#### شهداء مسرحيون

في مجرى الحركة الانصارية، وخلال العمليات القتالية، افتدى الكثير من الانصار قضية شعبهم ووطنهم بأرواحهم. كان من بين هؤلاء الشهداء الخالدين اولئك الانصار المذين ساهموا في العروض المسرحية أو من المسرحيين اصلاً، من بينهم الشهداء الاماجد: الشهيد شهيد عبد الرضا (أبويحيى) ـ خريج اكاديمية الفنون الجميلة/ بغداد، الشهيد خليل اوراها (روبرت)، الشهيد أبو كريم، الشهيد فؤاد يلدا (أبوايار) الفنان التشكيلي الذي صمم ديكور وماكياج اكثر من عرض مسرحي، الشهيد أوميد، الشهيد أبو سلام، الشهيد أبو ضرحي، الشهيد جكرخوين وغيرهم.

#### الببليوغرافيا

بعد هذا العرض السريع والموجز لطريقة اعداد وظروف تهيئة العرض المسرحي في قواعد ومفارز الانصار، جاء الآن دور الوثيقة لتتحدث عن نفسها، وكما اسلفنا فيما سبق، ان محاولتنا في توثيق تلك العروض لا بد ان تكون غير مكتملة بحكم تباعد القواعد الاتصارية عن بعضها، وعلم تمكننا من جرد جميع العروض، غير اننا نرى ان هذه المحاولة تستحق من المسرحيين الذين قدموا تلك العروض أو الانصار الذين شاهدوها ان يكتبوا لنا اضافاتهم وتدقيقاتهم وتصحيحاتهم، بهدف استكمال الجانب التوثيقي لهذه التجربة لمسرحينا الانصار، ولهم الشكر سلفاً.

### العروض المسرحية في القواعد والمفارز الانصارية 1940 - ١٩٨٨

١ ـ الميلاد. تأليف مجموعة انصار. اخراج ابو سامر. العرض في ٨٠/٥/١ في بهدينان. مثلها ابو عمار، ابو سامر، ابو احسان، ابو امجد. الجمهور ٣٠ مشاهداً.

٢ \_ بطولات الانصار (فصلان) اعداد واخراج ابو مخلص. العرض في ١٩٨٠ في بهدينان.

٣ ـ في ساعة متأخرة من الليل (قصائد لسعدي يوسف) مسرحة واخراج ابو مخلص.
 العرض في ١٩٨٠ في بهدينان. مثلها أبو مخلص ويوسف.

٤ مشاهد من حياتنا اليومية. (تتناول حياة الانصار) اعداد واخراج ابو سامر.
 العرض في ١١٨٠ / ١٩٨٠ في بهدينان. مثلها ابو سامر. الجمهور ٤٥ مشاهداً.

 ٥ ـ القرار (قراءات أذاعية). تأليف بريخت. اخراج ابـو سامـر. العـرض في ۱۹۸۰/۱/۳۱ في بهدينان. مثلها ابو احسان، ابو عماد، ابو الوجد، ابو سامر.

٦ ـ بطاقة دعوة للشهداء. تأليف يوسف الصائغ اعداد واخراج ابو الصوف. العرض
 في ٧٩/٣١ / ١٩٨٠. العرض في ناوزنك. مثلها ابو الصوف، بختيار، زيان.

٧- تداعيات في ليلة رأس ١ لسنة. تأليف ابو النور. اخراج يوسف. العرض في ١٩٨١/١/١ في يهدينان (السرية الثانية). مثلها يوسف وأم بسيم. الجمهور ٢٠ مشاهداً (اعيدت في ٨٠/٤/١ في يك مأله بهدينان).

۸ دم الشهيد. تأليف ابو النور. اخراج يوسف. العرض في ١٩٨١/٣/٢٩ في بهدينان. مثلها يوسف، أم بسيم، ابو سامر، ابو قتية، عشتار، ليلى، ابو حسين، الشهيد ابو سلام. (اعيدت في ١٩٨١/٤/١ في يك ماله).

أحمسار الشاهد. تأليف ابو الطيب. اخراج ابو سامر. العرض في ١٩٨١/٨/١٦ في بهدينان. مثلها ابوسامر. الجمهور ١٢٠ مشاهداً.

 ١٠ ــ كلكامش/ مشهد. تأليف طه باقر. اخراج أم بسبم. العرض في ١٩٨١ في بهدينان. مثلتها أم بسبم والشهيد ابو كريم.

 ١١ - ضرر التبغ. تأليف تشيخوف. اخراج وتمثيل ابـو صبـا. العـرض في ١٩٨١/٥/١ في بهدينان.

١٢ \_ مخرج فاشل. اخرجها ابو نهران في ١٩٨١ في بهدينان.

 ١٣ ـ حجام البريس. تأليف مظفر النواب. اعداد واخراج ابو الصوف في ١٩٨١ في ناوزنك. مثلها ابو الصوف (معدة عن قصيدة للشاعر).

 ١٤ ـ قزلر. تأليف ايار. اخراج ابو الصوف. العرض في ١٩٨١ في ناوزنك. مثلها ابو الصوف.

١٥ \_ قصائد ممسرحة لسعدي يوسف. اعداد واخراج ابو الصوف. العرض في 19٨١ في ناوزنك.

١٦ .. قصبائد ممسرحة. تأليف رياض. اخراج ابو داود العرض في ١٩٨١ في
 بهدينان. مثلها رياض وابو داود. الجمهور ٢٠٠ مشاهداً (قدمت في عرضين).

١٧ ـ قصائد ممسرحة . اعداد واخراج ابو داود في ١٩٨٢ في بهدينان . مثلها ابو داود
 وايمان .

١٨ ــ مذكرات نصير. تأليف منذر. اخراج ابو داود. العرض في شتاء ١٩٨٧ في
 بهدينان. مثلها ابو نهران وابو آذار.

١٩ ـ الحارس. تأليف منذر. اخراج أبوداود. العرض في شتاء ١٩٨٧ في بهدينان.
 مثلها ابو نهران وايمان (عرض خاص).

٢٠ ـ حجام البريس. تأليف مظفر النواب. اعداد واخراج ابو داود. العرض في يك
 ماله. مثلها ابو داول. الجمهور ١٠٠٠ مشاهد.

 ٢١ ـ جحا والسياسة. اعداد واخراج ابو الصوف في ١٩٨٧ في ناوزنك مثلها ابو الصوف والشهيد ابو يحي.

٢٢ مشهد من راشمون اخراج ابو سامر. العرض في ايار ١٩٨٢ في ناوزنك. مثلها
 ابو سامر (مشهد فردى عن مسرحية بابانية).

۲۳ ـ حجام البريس. تأليف مظفر النواب. اعداد واخراج وتمثيل ابو الصوف عام ۱۹۸۲ في نوزنك.

٢٤ ـ ليلة السكاكين الطويلة/ مشاهد: اخراج الشهيد ابو يحيى عام ١٩٨٧ في ناوزنك. مثلها ابو الصوف، فرياد.

٢٥ ـ سلمان الصكر. اعداد ابـو نصير. اخراج ابو واثق. العرض في ناوزنك
 ١٩٨٢. تمثيل ابو شاكر، سركوت، أم بسيم، أيار. اعد الديكور ابو بسيم.

 ٢٦ ـ ليلة السكاكين الطويلة (المسرحية كاملة). اعداد الشهيد ابو يحيى. العرض في ناوزنك ١٩٨٧. تمثل ابو سامر، ابو شاكر، أيار، ابو الصوف، أم بسيم.

٧٧ \_ قصائد ممسرحة . تأليف سعدي يوسف . اعداد واخراج ابو صبا ، العرض في بهدينان

. 1447

۲۸ ـ عند الموقد. تأليف ناظم حكمت. اخرجها ابوليث في خريف ۱۹۸۲ في بشت ثاشان. مثلها عائدة، ثاشتي، ابو سامر، ام ليث، شوان. عدد جمهورها ۳۰۰. قدمت في سبع عروض في بشت ثاشان العليا، بشت ثاشان السفلى، قزناقو، الاعلام، بيانا، بولى، اشقولكا.

٩٩ \_ يوميات نصير. اعداد واخراج ابو داود. العرض في كوماته \_ بهدينان في 1٩٩ \_ مثلها ابو داود، شوان. حضر العرض ١٥٠ متفرج، عرضت مرتين.

٣٠ موت وحياة أحمد بن سعيد. تأليف سعدي يوسف. اعداد واخراج وتمثيل ابو
 أروى في كوماته ـ بهدينان في ١٩٨٣ . حضرها ١٠٠ متفرج. توليف شعري .

٣١ ـ بنادق الأم. تأليف بريخت. اعداد واخراج ابو داود. العرض في كلي زيوه ـ بهدينان. مثلها سميرة، ابو سامر، سمير، تأشتي. الجمهور ٨٠ مشاهداً.

٣٢ ـ مخرج فائسل. اعداد واخراج ابو نهران. العرض في قرية في زاخو مثلها الشهيد ابو سرمد، ابو ظفر. اعادة.

٣٣ ـ نحن العمال. اخراج ابو داود. العرض في أيار ١٩٨٣ بهدينان.

 ٣٤ السجين. اعداد واخراج ابو سامر العرض ١٩٨٣/١١/١٧ بهدينان. تمثيل نشتمان، ابو سامر. الجمهور ٢٠ مشاهداً توليف شعري.

٣٥ ـ الجلاد في ليلة مقمرة. تأليف ابو نصير. اخراج منى. العرض في بشت ثاشان
 ١٩٨٣ ، مثلها منى، جاسم.

٣٦ ـ كلكامش (مشهد). تأليف طه باقر. اخراج أم بسيم. العرض في بشت ثاشان ١٩٨٣. مثلها أم بسيم، جاسم، اعادة.

٣٧ \_ درسُ في الاسلاءُ. 'تأليف جوهر مراد. اخراج سركوت. العرض في بشت ثاشان ١٩٨٣. مثلها سركوت، سفين، ام سوزان، باسم. باللغة الكردية.

٣٨ ـ عند اعواد المشانق. اعداد واخراج وتمثيل مني. العرض في بشت ثاشان ١٩٨٢.

٣٩ ـ في غرف التعذيب (امرأة من هذا الزمان). تأليف ابو النور. اخراج يوسف.
 العرض في ١٩٨٣/٣/١٠ في بشت ثاشان بمناسبة يوم المرأة العالمي واعيدت مرتين.
 مثلها يوسف، عشتار، ابو عشتار.

 ٤٠ ـ مغرزة قتالية (مشهد). تأليف ابو النور. اخواج وتمثيل يوسف العرض في بشت ناشان ١٩٨٣.

١٩ - سكيجات كوميدية. تأليف أيار. اخراج ابو داود. العرض في ١٩٨٣/١٢/٣١ بهدينان. مثلها سمير، ثاشتي، ابو سامر واخرون.

٤٢ ـ سمك القرش. تأليف بريخت. اخراج ابو واثق. العرض في بشت ناشان
 ١٩٨٣، مثلها عشتار، ابو واثق. تم التدريب عليها ولم تعرض.

47 ـ قصائد ممسرحة. تأليف سعدي يوسف أعداد واخراج جاسم. العرض في بشت ناشان ١٩٨٣.

٤٤ ـ كاره الحداد. العرض في دوكان ١٩٨٣. مثلها انصار سرية بتوين. الجمهور
 ٢٠٠ مشاهد. قدمت بمناسبة نوروز وشاهدها اهالى قرى جناران، ميوزو، عالقه.

ي وق. والمطاغبة. اخراج الشهيد روسرت. العرض في بهـدينـــانـــ الفــوج الاول ١٩/٣/٣/٣١. مثلها انصار الفوج الاول. توليف شعري بالكردية.

٢٦ ـ الفجر. تأليف بوشكين. اعداد ابو وائق. اخراج ابو ليث. العرض في لولان
 ١٩٨٤. مثلها سمر، جاسم، ابو واثق، حسن، ابو صبا. تم التدريب عليها ولم تعرض.

 ٧٤ ـ كاوه والتنين. نص كردي. اعداد واخراج ابو داود. العرض في كلي زيوه بهدينان. مثلها انصار جود. الجمهور ٣٥٠ مشاهداً.

٨٤ ـ البداية والتكوين والمسيرة. اعداد واخراج ابو أروى. العرض في كلي زيوة بهدينان. مثلها ابو أروى، سامي، سمير، ابو سامر، فرات. الجمهور ٣٠٠ مشاهد. توليف شعري عن ديوان سعدي يوسف.

43 - القاعدة. ثأليف واخراج وتمثيل ابو أروى. العرض في كلي زيوة - بهدينان.
 الجمهور ٥٠٥ مشاهداً، قدمت مرتين/ قراءة اذاعية.

• ٥ - قصائد ممسرحة. تأليف سعدي يوسف. اعداد واخراج جاسم. العرض في لولان ١٩٨٤. مثلها سمر، جاسم، ابو ليث، ابو واثق، حسن. الجمهور • ٥ مشاهداً.
 قدمت في ٣/٢٧ يوم المسرح العالمي.

 ١٥ - ضجيج الغجر. تاليف بوشكين. اعداد ابو واثق. اخراج ابو داود. العرض في كلي زيوة - بهـدينـان. مثلهـا ابــو أرزى، عشتار، سمير، ابو سامر، ابو داود، سامي. الجمهور ٢٠٠ مشاهداً. عرضت ثلاث مرات.

٥٢ ـ انهم يقتلون الصمت. تأليف محسن علي عبد الله. اخراج ابوسامر. العرض
 في بهديتان ١٩٨٤. مثلها ابو نهران، سمير، أم نصار. الجمهور ١٩٠٠ مشاهد.

 ٥٣ ـ كاوه الحداد ـ مشهد. تأليف شيركوبيكس. اخراج ابو النور، بنياد. العرض في بيمان ١٩٨٤، مثلها كاروان، حسن فقي.

 ٥٠ ــ الحلم. تأليف واخراج ابو النور. العرض بيمان ١٩٨٤. مثلها ابو كوران، ابو قيس، ابو قاسم، ابو وسام، بنياد، ريبوار، ثائر، ابو مصطفى..تم التدريب عليها ولم تعرض  ٥٥ ـ الشهيد. تأليف واخراج ابو عجو. العرض في السليمانية ١٩٨٤. مثلها الشهيد أبو أحمد، ابو الفوز، فاضل، علي، هيوا. مسرحية صامتة في (١١) لوحة عرضت في مقر القاطع وفي الفوج ٩.

٥٦ ـ المناصل/ سكيج. تأليف واخراج ابو عجو. العرض في السليمانية ١٩٨٤.
 مثلها الشهيد ابو أحمد، فاضل، ابو الفوز، عرضت في مقر القاطع والفوج التاسع.

٥٧ \_ مخرج فاشل. اخراج ابو فائز. العرض في ٢١ /٣/ ١٩٨٤ في كيشان. مثلها خمسة انصار، قلمت باللغة الكردية .

٥٨ ـ القتلة . عرضت في ٨٤/٣/٣١ في كيشان، مثلها مجموعة من الانصار.

٩٩ ـ القرار. تأليف بريخت. الاخراج جماعي. العرض في لولان ١٩٨٥. مثلها
 سمر، ابو عشتار، ابو جهاد، حسن، الشهيد ثوميد. الجمهور ٥٥ مشاهداً. قدمت في يوم
 المسرح العالمي.

٦٠ ـ الأغا. تأليف واخراج أبو كفر. العرض في بهدينان. مثلها مجموعة من انصار
 مدك.

٦١ ـ سقوط الدكتاتور. تأليف واخراج طيار. العرض في بهدينان ١٩٨٥. مثلها
 طيار مع مجموعة من انصار حدك. الجمهور ٣٠٠ مشاهد. نص باللغة الكردية.

٦٢ ـ محاورات برختية. تأليف بريخت. اخراج أبو أروى. العرض في بهدينان.
 مثلها ابوسامر، ابو أروى. ثم التدريب عليها ولم تعرض.

٣٣ ـ القرار. تأليف بريخت. اعمداد أبو أروى. اخراج أبو سامر. العرض في بهمدينان ١٩٨٥. مثلها ابو نهران، ابو أروى، سمير، أم نصار، ابو سامر، سامي. تم التدريب عليها ولم تعرض.

٦٤ ـ شهادات أولية عن بشت ئاشان . تأليف وتعثيل ابو أروى . العرض في بهدينان
 ١٩٨٥ ـ الجمهور ٥٠ مشاهداً . قواءة ممسرحة .

70 ـ يوميات. ثأليف واخراج ابو النور. العرض في خواكرك ١٩٨٦. مثلها زمناكو، راويز، الشهيد مام علي، ابو النور، خسرو، صباح، جلال، ملا هادي، عمر، فريق، سعيد، ومجموعة من أهالي قرية شيخان. الجمهور ١٥٥ مشاهداً. بمناسبة عيد نوروز.

٦٦ ـ واحد على مية . تأليف واخراج ابو عجو. العرض في بهدينان ١٩٨٦ . مثلها
 سمير، أبو فائز، شهلة، ابو عسكر، رزوقي، ابو سيف، ابو اثير، ام نصار. قدمت في
 خمسة عروض.

٦٧ ــ الوباء. تأليف واخراج ابو عجو. العرض في بهدينان ١٩٨٦.

٦٨ ـ اللبالي البيضاء. تأليف ديستويفسكي. اخراج ابو ليث. العرض في ميركه

وروك في ۱۹۸۲/۳/۲۷ . مثلها سمر، ابو عشتار. الجمهور ۷۰ مشاهداً. وأعيد عرضها في ارموش وحضرها (۵۰ مشاهداً) في ۱۹۸۲/۶/۲ .

٦٩ \_ حرب في متحف البرادو. تأليف روفائيل البرتي. اخراج ابو أروى. العرض في لولان في ٣٠ /٩٨٦/ . مثلها ابو أروى، ابو آمال. الجمهور ٣٠ مشاهد. مع مقدمة عن الشاعر البرتي قدمها النصير ابو حاتم.

٧٠ ـ الغرفة. تأليف واخراج ابو عجو. العرض في بهدينان ١٩٨٦. مثلها علمي الحكيم، فرهاد، ابوخالد، ابو سيف، وصفى، ابو نصار.

القرار. تألف بريخت. اخراج سمر. العرض في بهدينان ١٩٨٧. مثلها سمر،
 أبو آذار، عايد، آفاق.

٧٧ ــ الحنة . تأليف واخراج ابو عجو. العرض في بهدينان ١٩٨٧ . مثلها شهلة ، سمير، سعاد، ابو فائز، الطفلة مسار، ابو آذار. قدمت في ثلاثة عروض .

٧٣ مغامرات رجل غامر صوب البحر. تأليف واسيني الاعرج. اعداد واخراج حيدر ابو حيدر. العرض في الفوج الاول بهدينان ١٩٨٧. مثلها الشهيد روبرت، بلقيس، عادل، حيدر ابو حيدر. الموسيقى ابو فاتن، الانارة ابو بسام. المكياج الشهيد ابو أيار.

٧٤ ـ المحنة. تأليف واخراج ابو عجو. العرض في الفوج الاول بهدينان ١٩٨٧.
 مثلها الشهيد روبزت، ابو طالب، أمل، الشهيد ابو أيار، د. باسل، كوران. الديكور والمكياج ابو أيار. الموسيقى ابو طالب.

٧٥ ــ الحنة . تأليف واخراج ابو عجو. العرض في بهدينان الفرج الاول ١٩٨٧ .
 مثلها ابـو طالب، أمل، د. باسل، يلقيس، الشهيد روبرت، الشهيد ابو أيار، الطفل بسيم. الديكور والمكياج ابو أيار. الموسيقى ابو طالب.

٧٦ - روح اليانوار. تأليف لوناتشارسكي. اخراج ابو ليث. العرض في خواكورك رت ١٩٨٧/٢٠. مثلها ابو عوف، ابو كاوه، ليلى. الجمهور ٢٠٠ مشاهد. عرضت خمسة عروض في خمس قواعد انصارية.

٧٧ ــ من هنــاك. تأليف وليم سارويان. اخراج سمر. العرض في بهدينان ــ زيوة ١٩٨٨، مثلها سمر، ابو سامر.

٧٨ من هناك. تأليف وليم سارويان. اخسراج حيدر ابو حيدر. العسرض في ١٩٨٨/٣/٣٧ بهمدينان الفوج الاول. مثلها سمر، حيدر ابو حيدر، جهاد، خالد. الموسيقى ابو وجود. الديكور والمكياج الشهيد أبو ايار.

٧٩ - رحلة الموتى في زمن الحرب والفوضى. تأليف ابو طالب. اعداد واخراج
 حيدر ابو حيدر. العرض في الفوج الاول ـ بهدينان ١٩٨٨. مثلها حيدر ابو حيدر، ابو

فانن، كنار، د. باسل، كوران، ابو طالب. الجمهور ٣٠٠ مشاهد. المكياج ابو أيار. المسرحية معدة عن قصيدة طويلة لأبي طالب (اصوات في زمن الحرب).

٨٠ ـ كاوه الحداد. اخراج طيار. العرض في ١٩٨٨/٣/٢١ العرض في كاني مازن ـ بهدينان الجمهور ١٠٠٠ مشاهد بمناسبة عيد نوروز.

٨١ ـ ثورة كاوه. تأليف ابو ليث. العرض في خواكورك ٢٩/٨/٣/٢١. مثلها الشهيد مام علي، وانصار حدك، وانصار حشدك وفلاحو قرى الشيخان، وكولان كرد وخزنه. الجمهور ٥٠٠ مشاهد عرضت في الهواء الطلق بمناسبة نوروز وباللغة الكردية.

۸۲ - كيف تركت السيف. تأليف ممدوح عدوان. اخراج ابو ليث. العرض في ١٩٨٨/٣/٢٧ خواكورك. مثلها ابو فائز، ابو صبا، د. مويم، مصطفى، ابو كاؤه، أم ليث. الجمهور ٢٥٠ مشاهد. عرضت لست مرات في ٦ قواعد انصارية.

٨٣ ـ الدكتاتور. اخراج ابو الحق. العرض في كلكا في ١٩٨٨/٣/٣١. مثلها جيهان، ابو الحق، الحجي. الجمهور ١٠٠٠ مشاهد.

٨٤ ــ الغرفة . تأليف واخراج ابو عجو. العرض في الفوج الاول ــ بهدينان ١٩٨٨ مثلها ناصر، ابوطالب، سمير، باسل.

٨٥ ــ الحنة تأليف واخراج ابو عجو العرض في ١٩٨٧/١٢/٣١ في كافيا. مثلها
 ابو عجو، ثاثر، نادية، بولا، أوات، ابو عمار، زمناكو، ظافر. الجمهور ٥٠ مشاهد.

٨٦ واحمد على مية. تأليف واخراج ابو عجو. عرضت في ١٩٨٨/٣/٣١ في
 كافيا. مثلها زمناكو، نادية، بولا، نهاد، ثائر، أوات، الطفلة زيتا. الجمهور ١٥٠ مشاهد.

٨٧ ـ القفس. تأليف حميد السراج. اعداد واخراج وتمثيل الشهيد روبوت.
 عرضت في الفوج الأول بهدينان.

٨٨ ـ بطاقات للشهداء اعداد واخراج بختيار. العرض في ١٩٨٦/٢/١٤. الفوج الاول ـ بهدينان. مثلها بلقيس، بختيار. الجمهور ٢٠٠ مشاهد.

۸۹ حكاية المواطن طه. تأليف ابو النور. اعداد واخراج حيدر ابوحيدر. العرض في ۱۹۸ / ۱۹۸۹ الفوج الاول ـ بهـدينان. مثلها حيدر ابو حيدر، مهند، زاخاروف، مناضل. الجمهور ۳۰۰ مشاهد. قدمت مرة أخرى في اور دكاه خوي مثلها حيدر ابو حيدر، ابو طالب، هويى، منذر.

 ٩٠ ـ تعالوا نقدم مسرحية. تأليف واخراج ابو الفوز. العرض في ١٩٨٦/٣/٣١ في الفوج الثالث ـ بهدينان. مثلها ابو الفوز، شهلة، الحجي، ابو آشور، د. ابو تضامن، ابو سناه، ابو صمود، منار، الطفلة هيلين. الجمهور ٤٠٠ مشاهد.

٩١ - غرام في ثافوكي. تأليف واخراج ابو الفوز، العرض في الفوج الاول ـ بهدينان

1/١٩٨٧/١/ . مثلها ابو طالب، ابو الفوز. لوحات ساخرة انتقادية لمفاهيم الحياة اليومية . الانصارية .

٩٧ ـ كتاب الغصون. قصائد لسعدي يوسف. اعداد واخراج ابو الفوز، العرض في الفوج الاول ـ بهدينان ٢/٢/ ١٩٨٨. مثلها كنار، أم أمجد، ابو الفوز. قراءة اذاعية.

" ٩٩ ـ الدّوارة. تأليف حيدر ابوحيدر، اخراج ابو الفوز، العرض في الفوج الاول ـ بهدينان. مثلها كريم، ابو الفوز، خيري، مع ثلاثة عشر طفلاً من ابناء الانصار والشهداء. الجمهور " ٣٠٠ شخص، عرضت ثلاث مرات. الفرقة الموسيقية عامر، كوفان، سمير. الانارة ابوحسن الحبيب. المكياج الشهيد أبو أيار وسربست. الملابس أم أمجد. أوبريت غنائي راقص.

٩٤ - الصهيل والمطر. عن قصائد لسعدي يوسف، مظفر النواب، بدر شاكر السياب، كامل الركابي، اعداد واخراج ابو الفوز. العرض في الفوج الاول. بهدينان في السياب، كامل الركابي، ابو الفوز، كنار، أم أمجد، آفاق، بلقيس. الجمهور ٧٠٥٠. قراءة اذاعية.

٩ - المدينة، تأليف واخراج الشهيد روبرت، المرض في الفوج الاول - بهدينان في ١٩٨٤/٣/٣١. مثلها جكرخين، شيروان، فرهاد، كسر، ابو سامان. الجمهور ٥٠٠ مشاهد. قدمت في الهواء الطلق حيث قام الانصار بعمل مسرح روماني (مدرج). نص باللغة الكردية.

٩٦ ـ الدكتاتور. تأليف واخراج الشهيد روبرت. العرض في الفوج الاول ـ بهدينان ١٩٨٦. مثلها شيروان، رزكار، شيفان، ابو سامان، كاوه، زيا. الجمهور ٥٠٠ مشاهد.



#### صدى اغنية

### سليم أبو خالد

التقيتها هذا الصباح عائدة للتو من رحلة عذاب جديدة، مع والدتها التي ذوت نضارتها واغتصب الحزن شبابها قبل فوات الاوان، من رحلة قلق وخوف وتوجس حملتهم من مدينة كردستانية مستباحة الى مدينة جنوبية نازفة، شاءت الصدف ان تكون مدينتي، مرابع صباي ومرتم شبابي.

في رحلتهم كانوا على موعد للقاء الاخ الاصغر، الذي اودع السبجن قبل سنتين من دخوله ربيعه الثامن عشر. الاخوة الاربعة الآخرون غيبوا في اقبية الامن السرية منذ عام ١٩٨١.

لقد اتعبهما السفر، وكثرة الترحال والسؤال اخذت منهما مأخذاً. زاروا مدناً وتنقلوا في محطات وفنادق لم يكونوا قد شاهدوها أو حتى سمعوا بها من قبل. وبعد كل رحلة كان المعموض الذي يلف اخبار الاخوة الاربعة يتسع، والقلق على مصيرهم يزداد، غير ان الامل في لقائهم هو الآخر بقي يمتد ويتسع في قلب الأم والاخت كأمتداد جبال كردستان وانساع بوادي الجنوب.

سافرت بعيداً عن محدثتي الى حارات مدينتي، هناك حيث تركت مرغماً، منذ احد عشر عاماً، اهلي واحبتي تذكرت احياء المدينة القديمة، شوارعها الفقيرة، ازقتها الضيقة، ومحطتها البتيمة، يوم احتضنت مثات المناضلين في قطار الموت، تذكرت نخيل السماوة وهو يغسل احزائه بماء الفرات ساعة الاصيل ونهرها الفراتي الجميل.

إيه مدينة ونكرة السلمان، ووقطار الموت، ، اما زلتِ سجناً ومنفى للخيرين؟ لقد كبر فيك السجن واتسع المنفى وامتدا حتى جاوزا الحدود .

في رحلتهما من كردستان الى السماوة، كان القلق والخوف والترقب يمتزج مع الفرح المرتقب بلقاء الابن، ليخلق احساساً انسانياً غريباً. الطريق يمتد طويلاً تحت ضغط المساعر القلقة والحائرة، المدينة صارت تناى بعيداً كلما اقتربوا منها. المسافات تمتد ومع المتدادها تتسع مساحات العذاب. يبحث المرء عن شيء يفكر فيه، غير هذه الاحزان، فلم يجد الا ما يزيد عذابه وشجونه. أنه زمن الموت كمدا. هذا ما كانت تحس به الأم.

ما ان وطنت اقدامهماارض المدينة الغربية حتى توجهتا الى السجن. في الطريق كان الفرح والقلق يسابقهما. الأم كانت اكثر اضطراباً. عيونها وملامح وجهها تفضح ما يدور في خلدها. خطواتها السريعة والمتعثرة تكشف شوقها وخوفها.

بشيء من الدهشة والاستغراب قالت:

. تصور عندما طلبنا من الضابط مواجهة السجناء لم يشتمنا أو يطردنا، كما تعودنا من قبل، ابدى تقديره لمشاعر الامومة والاخوة.

لقد ساعدهم الضابط، انها مفاحثة لم تكن تتوقعها، انها فرحة بذلك وتتذكره بامتنان، اوصل رسالتهم الى السجناء واعدد اليهم الجواب. طلبات السجناء كانت متواضعة. انهم بحاجة الى مسحوق الغسيل والصابون. القمل والبرغوث يسرح ويمرح بأجسادهم.

مع امها، انطلقت مسرعة، الى سوق المدينة. ولحظهما العائر كان مسحوق الغسيل مفقوداً في السوق. بدا على الأم الامتغاض. كل شيء مفقود في هذا البلد ما عدا العذاب والموت المجاني هذا ما فكرت به الأم ومعدمت به مع نفسها.

ـ ما العمل؟

سألت الأم ابنتها:

- تعالى معي، قالت البنت، لنطلب المسحوق من بيوت المدينة!

انعطفت، بصحبة امها، الى احد الازقة القريبة من السوق، وبدون تحديد طرقت اول باب صادفتها. خرجت شابة، بعد ان حيتها طلبت منها قليلاً من المسحوق.

ـ شنو مسحوق غسيل؟ الناس تكدي فلوس مو مسحوق! ! مودة جديدة .

ـ احنه ما نكدي. نشتري اذا عدكم.

بعد السين والجيم، عرفت الشابة، قصة المرأتين وكيف انهما جاءتا لزيارة اقاربهما المعتقلين في سجن السماوة بتهمة التعاون مع والمخربين، ظلت الشابة للحظات حائرة غير مصدقة ما تسمم. انسلت الى البيت. بعد لحظات حرج شاب، تبدو على ملامحه

علامات الارتباك والحيرة، واعاد الاسئلة التي طرحتها الشابة وبشيء من الشك الخفي والخجل اعتذر واغلق الباب خلفه.

راحت وامها تنتقلان امام الابواب ودائرة العيون التي كانت تحدق فيهما من خلف الابواب والشبابيك وعباءات النسوة العابرات في الزقاق اتسعت ولم تستطيعا ان تقوا في تلك العيون اكثر من الشك والريبة والفضول يغلف الاسئلة الحائرة ويعطيها معنى غلمضاً. واخيراً رجعت خالية الوفاض من كل شيء ما عدا الحزن ودموع امها. عادت يلاحقها شعور من المخينة والانكسار وحزن ليستلر المزيد من دموع امها.

. هل بكيت؟ سالتها مرتبكاً.

ـ كلا. كان قلبي يؤلمني. أهل مدينتكم لحظتها خذلونا!

لم تلاحظ ارتباكي وخعجلي. لم تتبه الى حبات العرق التي نزت على جبهتي. كنت الحكر ان احدثها عن السماوة. عن شيمة اهلها وطيبة كادحيها، وكيف فتحوا قلوبهم لسجناء قطار الموت ونكرة السلمان، قبل ان يفتحوا بيوتهم، عن شهداء المدينة ومناضليها، عن ثورة العشرين وابو المجون وفدعة المخزاعية وعن آلاف الاشياء التي استفرت في داخلي تلك اللحظة . . ولكن انى لي القدرة على الحديث بعد ان سمعت ما يخجل المرء ويتركه في جيرة.

أيه اهلي واحبتي الستم ضحايا هذا الزمن الغادر؟ فلماذا تصمتون؟ ألا تسهلون مهمة الجلاد بصمتكم هذا؟ .

ثم عدت مع ذكرى اول مفرزة شاركت فيها. يعد اكثر من عشر ساعات من المشي ، اصح المسير صعباً للغاية بسبب البرد والامطار. اضطرت مفرزتنا الى التوقف بعد منتصف الليل في احدى القرى لتتوزع على البيوت. كنت وقتها حائراً. هل من المعقول ان نطرق الابواب بعد منتصف الليل؟ كيف سيستقبلنا اهل القرية؟ وانا في دوامة من الاسئلة، طرق الرفيق احد الابواب . خرج رجل طاعن مرحباً بنا وكأنه يعرفنا منذ زمن بعيد. كانت كلمات الترحيب الدفء الحقيقي الذي غمر روحي وانتشر في كل اوصالي .

بعد الاستراحة، اكلنا وشرينا الشاي وتحدثنا عن السياسة وهموم الناس وعمليات البيشمركة والانصار. قبل ان يودعنا صاحب البيت قدم لنا كيساً مليئاً بالخبز والشاي والسكر. خرجت وقد انزاح كل تعب الطريق.

استرجعت هذه الفصة للبحث عن وجه مقارنة بين ما اعيشه ومازلت اعيشه من كرم ونبل هذا الشعب وبين ما روته لي محدثتي. احقاً استطاع الشوفينيون النيل من صلابة. صخرة اخوتنا؟.

\_بماذا تحدث نفسك؟

سألتني بعد ان حدست ما يجول بخاطري .

- لا اعرف ماذًا اقول؟ احقاً ان.....

قاطعتني قائلة:

ـ لا تستعجل. دعني اكمل حديثي.

رجعت مع امي في طريقنا الى السجن. ما هي الا بضع خطوات حتى سمعت صوت فتاة. توقفنا. عندما اقتربت منا، اخرجت من تحت عبائتها كيساً وناولتني اياه، كان فيه علبة من مسحوق الغسيل. وقالت:

- اعذرينا لا نملك غيره. اعذرينا احنه نخاف.

دمعة خجل واعتذار ترقرقت في عينيها وكادت تنساب فوق وجنتيها لولا انها تركتنا مسرعة وهي تتلفت خلفها خوفاً من شيء ما. لماذا كل هذا الخوف، تساءلت مع نفسي. رغم ذلك فرحنا من الاعماق. لقد خففت هذه الفتاة احزاننا، اشعرتنا اننا لسنا وحدنا في هذه المدينة الغريبة.

قبل ان نجتاز الزقاق اقتربت منا فتاة ثانية وطلبت مني ان نستمر في المشي بعيداً عن اعين الناس. سارت امامنا بخطوات سريعة وتوقفت في احد المنعطفات وهي تنظر يميناً ويساراً. بسرعة ناولتني كيساً ويداخله ثلاث علب من مسحوق الغسيل.

قبل ان تهم بالعودة قالت متلعثمة:

ـ احنه مثلكم ومشبوهين. . عبالنا دازكم الامن تجسسون علينا. .

اعتذرت من امي بسرعة وغابت عنا دون ان تسمع كلمة شكر وكأنها نفذت مهمة كبيرة. كانت سريعة الحركة وذكية التصرف.

لقد خسلت هذه الفتاة روحينا من الاحزان. قلبي طفح بالحبور واعصابي المتوترة بدأت تهدأ ورحت ألوم نفسي لانني تسرعت في الحكم على الناس. وللتعبير عن فرحتها قالت امي ــ (بالكردية).

ـ لوخُليت قُلبت.

رحنا نحث الخطى لنصل بسرعة للسجناء. قبل ان نصل الجسر الذي يوصلنا الى الضفة الاخرى، حيث السجن هناك، اقترب منا شاب، انه نفس الشاب الذي اعتذر منا. سلم علينا وفاجأنا بقوله:

\_ احنه مغضوب علينا مثلكم . . احنه مراقبين . .

ناولني اربعة علب ودون ان يسمع منا أي كلمة، سألني فيما اذا نحتاج الى أي شيء. كور سؤاله بتوسل كأنما يطلب منا التوبة ِ

ـ اذا تحتاجون أي شيء. احنه اخوانكم مستعدين أي شيء تريدون.

لم اتركه يكمل حديثه. شيكرته من الاعماق. ودعنا بهدوء كان هذه المرة فرحاً. . مزهواً وكأنه غسل كل ذنويه .

استمرت محدثتي مزهوة فرحة بما رأته في مدينتنا. لحظتها نسيت كل احزاني، وشعرت ان الدنيا لا تتسع لفرحي، فشجرة اخوتنا مازالت خضراء والدماء التي سقتها لم تذهب هدراً، والنسغ ينساب في اغصانها رغم ما قضوا من جذور، ورغم الصقيّع والزوابع السود ورغم الخوف الجائم على الصدور.

من جديد تصبب العرق على جبيني لكنه هذه المرة كان دافشاً فصدى اغنية (هربري) مازالت تتردد في شوارع مدينتي وازقتها.

كردستان ايار ١٩٨٩



### «لمحات من السيرة الذاتية لنصير»

# في المعركة

#### ابو نسرين ـ ف.

ولمحات من السيرة الذاتية لنصير، مادة طويلة تسجل بعض ما عاش الكاتب من وقائع الحياة الانصارية ، ومنها اخترنا للملف الفقرات الأخيرة التالية :

بعد نفاد صبر واستراحة مملّة دامت ليلتين في قرية «سواره»(١٠) ذهبنا إلى قرية «ميزه». وبخبرتنا أدركنا ان هذه الحركة تعني ان موعد «القرع على الطبول» قد أزف. وعلى مدى هذين اليومين ساد هدوءً شامل للمنطقة ما عدا تحليق الطيران

واستمرزنا نحشد للمواجهة القادمة مع العدو ونروض لحسارته انفسنا، وفعل العدو الشيء نفسه فلم نتحرش به ولم يتحرش بنا، وبدا الأمر وكأنما قد اتفق على هدنة مؤقتة ربين الطرفين،.

بحلول العصر دخلنا «ميزة» الفيناها خالية لا يطنُّ في بيوتها وازقتها وبساتينها سوى خواء مريب. . .

وحلقت طائرتان مروحيتان فوق قرية اكه فركي (١١٠) فسمعنا من بعيد أصوات المقاومة النبارية لرفاقنا وبيشمركة (حدك) واستمتعنا برؤية القذائف الصاروخية التي سُدّدت نحو الطائرتين وهي تنفلق في الفضاء.. ثم ولّت الطائرتان الادبار، وحمّنا ان مهمتها كانت استطلاعية ...

ثم حلَ الليل واناخ بثقله على الطبيعة واحتوى كل الكائنات.. وانقذني من رحمه صمت لزج لم يقطعه إلا حقيف اشجار متقطع فبنت الأشياء وهي متلفعة به خانعة تماماً لازادته..

انه صمت أصم هذا الذي اخترق لُباب الاحياء والجمادات، وبدا وهو ماضٍ في تثبيت وجوده وكأنه جاء، كأحلام اليقظة التي تحيا وتموت سريعاً، ليوهم بأن الاشياء لا تضمر في مكنونها نقيض مظهرها، وليس من أمر يختمر في قمر الخفاء...

تباً لسكوت الاشياء وخرس الطبيعة! وقد أسرا الكون واطبقا عليه وراحا يعملان في . حركته وتوبَّه الابدي خنفاً . وحكماه لساعاتٍ عالماً كل ما في جوفه بمور ويضطرب ويوميء إلى انه سيهتزُّ عمَّا قريب فلا يقرَّ له قرار .

تفشى المظلام ووطيء الكون مخالطاً هدأته الغريبة واستكانة الاشياء الملفتة ظر. . .

وأنا في قلب هذا المشهد انتحيت زاوية بعيدة بمفردي قبعت فيها ، مندمجاً على نحو عفوي مع الصمت الفظيم الذي أقبل وسيعلر . . . .

خَامِرتني أوهام كالَّحة مثل باقي الاشياء التي جلل ظاهرها السكون، فيما اضطرم جوفها وراح يغلي رحت أحاور ذاتي: وأهي الفُسحة الأخيرة قبل الموت؟ التانغو الأخير في دشت نهيلة؟

تعلَّمنا من الفلسفة أن السكون تفترضه الحركة، فهل انجب الغد المقبل سكون الليلة؟

مَنْ مِنَا سيستحيل غداً ذكري أوسيتدحرج مُخترماً بالرصاص ٢٠١٠؟

هل أكون أنا؟! ولم لا! . . لِمَ يقتصر تفكير الفرد على امكانية سقوط غيره فقط؟ أهو شكل من أشكال التشبث اللاارادي بالحياة، أم بارقة تفكير تنطوي على أنانية غريزية؟ أم كلاهما معاً. وجهان لعقدة واحدة . . .

الموت يكمن للمرء في مثل هذه الاحوال مثلما تلتصق به الحياة . . فاذا وقع في الكمين قد تُسلب منه وإذا تمت له النجاة كتبت له حياة جديدة . . .

تماماً بهمذه البساطة، وبهذه الخسة والروعة معاً يُقضى على ابناه البشر؟ هذه الكائنات التي من لحم وهم ومشاعر وعلاقات وماض وحاضر ومستقبل!»

التقطت رصاصةً بين السبابة والابهام ووضعتهاً بأزاء عينيٌ في نقطة عند منتصف المسافة بينهما، وجعلت أحركها ذهاباً وإياباً . . .

هيانطفة الموت، أيتها الحديدة الصفراء، لا تستقري إلا في رأسُ خبيث، هذا هو هذفك السامي، ولأجله جئنا وضعيّناه. . .

تمرّت مشاعري عن آخرها وبدت لذاتي حاسرة لا جلباب يسترها. . احادث الرصاصة وهي لا تخرج عن صمتها المطبق: «حياتك ايتها اللقيطة، أيتها النطفة المجهولة الابوين، اقصر من رعدة برق، ومصائبك أعظم من مصائب غول».

ثم سمعت صوتاً يناديني من أعماق سحيقة اجهلها، قاتلاً: «أطبق جفنيك وافتح نوافذ عقلك وَلج المعركة واطناً على ذمار التردد.. تقحم والق نفسك في حممها بصدر هزبر، واعلم اتك لا تقاتل وحدك فأستمد العزم والمضي من الآخرين، ثم قمت وأنا اودد بيتين للمتنبي (١١٠).

فجر الثالث عشر من كانون الثاني ١٩٨٧ . . .

الظلام والضوء لم ينتهِ عناقهما بعد. . .

عضَّنا القرّ كما تعضُّ الزنابير. . .

هنـا على القمم الراسيات والاخاديد المجهولة والشناخيب" الحادة والجلاميد، رسُمت في هذا اليوم ملحمة زاهية الألوان كما تخطُّ ريشة فنان مفتون بجمال الحياة فتنةً لا حدَّ لها.

هنا توزّعنا منتظرين عُرس الدم: فناء حياة وديمومة حياة.

التاسعة إلا دقيقتين والمسرح يضج بالهدوء!

لا شيء تستوحي منه ريبة أو يستشف منه شؤماً. . .

سماة صحوً تَتقلد قرِصاً شمسياً فضي البريق، وطبيعة عذبة المرأى، تستقبل بذراعين مفتوحتين صبحاً محمولاً بدفء الشمس، يوقظ كاثناتها على الحياة.

مشاعر حادية وغير عادية غرق فيها الجميع. . حصيلة العمليات النفسية التي تستبق انغلاق الكون واصطراع الابرار والاشرار من ابنائه. .

أول الاقدام التعود على مصافحة الفناء. . . وآخره نصرٌ أو شهادة .

في التاسعة تماماً انطلقت أول قنبلتين من مدفعية العدو حلّقتا ثم سقطتا قريباً من مواقعتا ودوى انفجارهما معلناً نهاية السكون واشتعال نقيضه ولم تتبدد لحظات حتى سمعنا من شتى المواقع اصوات الرشق الناري. لقد اشتبك رفاقنا في المواقع الامامية، وإنهالت علينا القدائف وصواريخ الراجمات بغزارة، وكان دوّي الانفجارات يصمم الأذان والشظايا تتطاير في كل الاتجاهات.

لبثت منبطحاً في موضعي أرقب الحريق وتطاحن الموت والحياة. . أيهما يولد من الآخر؟ ليس مهماً! الأهم انهما توأمان لا وجود لاحدهما دون الآخر؟

ورحت أرقب الموقف وأسناني مصطكة وتعتريني دهشة جسيمة كلما قفز أمامنا رفاق شجعان لم يألفوا الخوف يتحركون في اللّفلي المستعر وكأنهم في مهمة عادية. يرصدون

المواقع بهدوء عجيب، يراقبون تحركات العدو ببسالة منقطعة النظير... ويعدّون الجميع للتلاحم معه. ثم أطل علينا واجد من هؤلاء الإبطال وطلب منا تعقّبه (كنا إثنين) فتركنا موضعنا لاحقين به.. سرنا واجسادنا محنية ونمّت عن قدامنا اصوات كأنهما كشيش الافعى ".. قلت لرفيقنا" كان يخطو ناصباً هامته غير آبه بما يدور حوله:

ـ لماذا لا تحاذر في مسيرك؟

أجابني غير ملتفت إليّ :

ـ اذا أقبلت فلا مردّ لها.

قلت:

ـ ولكن الحذر يقلل الخسائر، ويدفع غير المحتم منها!

لم استمع منه جواباً...

صعدنا إلى مرتفع يسيطر عليه رفاقنا وقد اشتكوا مع العدو. . وجئنا نحن لدعمهم .
ولما حاذيناهم دوى انفجار قليفة خلفنا ، على مرمى مسافة قريبة منّا فألقينا بأجسادنا على
الارض إلا رويرت . . . ونظرنا فاذا بالقذيفة قد أصابت الموضع الذي برحناه قبل ثوان ،
تماماً . أجفلت وسرت في قشعريرة اشبه برجفة حمّى عارضة . قلت بلوعة حرقت
بلعومى :

ـ يا لها من صدفة . . لو لم تأتنا ياروبرت! دعني أقبل جبينك! ﴿

قال:

ـ لا تستعجل فأمامك مثلها العشرات، والمُقبلات أكثر من المُدبرات!!

قالها وكأنه أراد ان يقذف بأرادتي وتفكيري إلى خارج ذاتي ومصيرها باليراقع. المشتعل...

نار ودخان في كل مكان ....

وصلنا رفاقنا متنقلين بحدّر بالغ بين الاشجار والصخور لأن رصاص العدو بدأ يطالنا ويمرُّ بنا متوعداً، أخذنا مواقعنا واشتبكنا مع العدو. . .

على مرمى البصر زحفت نحونا الاف مؤلفة من كل الاتجاهات الما.

وباتجاه مواقعنا قدّرت أن عدد الزاحفين إلينا لا يقل عن عشرين ضعفاً عن عددنا.

ولقد دُحرُنا هجماتهم المتلاحقة فتراجعوا وفرّوا لاتذين في شعب الجبال وخلف الصخور والاخاديد غير المرتبة لالتقاط الانفاس....

وقام تكتيكهم الهجومي على نفس قاعلة الجيش النظامي فلم يكونوا يبادرون إلى الهجدوم إلا بعد قصف مدفعي شديد ومركز لكسر شوكة الطرف المقابل (نحن) وتشبط معنوياته ثم ابتلاعه بسهولة.

اختبأنا بعدما لأذوا بالفرار في مواقعنا جيداً ، منبطحين فيها ثم ادركتنا اصوات انطلاق القذائف حتى ارتطمت بالارض والصخور وعلا دوّي انفجاراتها .

كن يأتيننا عشرة عشرة من قذائف المدافع دفعة واحدة . . تعقبها رشقة من صواريخ الراجمات ، أما الدبابات فما الفكت تمشط مواقع المعركة ، بحيث غمرت المكان واتحد البارود المرَّة وحرارة الحديد المنصهر.

استلقيت على الارض، منبطحاً على بطني، ملتصقاً بالتربة تماماً، واضعاً بندقيتي أسام رأسي ظائرة تماماً، واضعاً بندقيتي أسام رأسي ظائراً انها ستحميني من الشظايا، التي تقافزت كشياطين صغيرة في كل الاتجاهات. ويغتة سقطت قبلة قريبة من موضعنا، أطرشتنا، فيما اندفعت بندقيتي مرتطمة بالحجيرة التي كنا مختبين وراءها وانثالت حفنة كبيرة من التراب على رأسي. . وكانت القليفة قد سقطت على مسافة منا لا تتجاوز الخمسة أمتار.

بعد ذلك سألنى الرفيق المنبطح لصقي:

.. كم الساعة الآن؟

ـ العاشرة والنصف . . .

-حمداً الله . . ، ما زلنا على قيد الحياة . . .

ـ لو كانت هذه القذيفة قد اندفعت بمسافة تزيد على حمسة أمتار. . .

. لصدر نعينا بعد أيام!

واقتربت اصوات مجيى قذائف أخرى، فانبطحنا تماماً صامتين.

ثم رأينا من شقوق مواضعنا وفتحاتها التي صنعناها بايدينا العدو وهو يتسلل الينا. مجدداً بحشد كبير. . .

كنا فقاتل بعزيمة لا تفل، وبجرأة لا مثيل لها، ويزيدنا في ذلك وجود مقاتلين افذاذ بيننا يزهرون الموت ويحتقرون الجبن والحذلان، تراهم ينطؤن من موقع إلى آخر، كالأطيار

، انتقالها من غصن إلى آخر، يشتبكون مع العدو على بعد أمتار قليلة، ويظهرون من الشنجاعة ما ندر ومن الجرأة ما عظم شأنه وقل مثيله. انهم صُناع الحياة يفنون الحمأ الاسود القادم من مرابض الشر والفساد، ولا يتوانون عن تقديم انفسهم قرباناً لذلك.

صدرت لنا الاوامر بترك العدو يتقدم إلى أقرب مسافة منًا. ثم مباغتته على عين غرّة ، عقب ما يغال من الاطمئتان قسطاً وافراً. . .

جمدنا في مواقعنا فيما غطى العدو تقدمه بستار من نيران كثيفة وغزيرة صبّ حممها علينا من كل الاتجاهات، فانهموت هلى رؤوسنا كحبات المطر.. وما لبثت طلائعه ان بلغت مكاناً قريباً لا يزيد على خمسين متراً من مواقعنا، وبدت وكان اليقين قد خامرها بأننا انما قد لذنا بالفرار جراء كثافة القصف المدفعي ...

عند ذاك، سحب العديد من مقاتلينا مسامير الامان من القنابل اليدوية التي كانت بحوزتهم وقذفوا بها صفوف العدو، وعلى ألفور امطرناهم رصاصاً من بنادقنا فمادوا وغلب عليهم فزعٌ مروّع ثم شرعوا بالفرار، فيما كان صراخ بعضهم يعلو مستغيثاً، ومنهم من ناح وانتحب. . كُنا نستفزهم ونصرخ بهم:

وأين أنتم أيها الأرانب، . . .

ثم قُصف مرتفعنا بقسوة ووحشية لا مثيل لهما. حتى لم يشنك أئي منا بأن الافلات عسير وان الموقف صعب. . ولم ثكن مدافعنا سوى عزائنا وأنّى لنا بما يملكه العدو من امثاله ا؟ فلو كان بحوزتنا واحد إلى عشرة مما يملكون من هذه الحدائد التي تنشر المرعب والموت ببلادة لا تضاهيها بلادة ، لانكسروا منذ ساعة القتال الاولى . . .

ها نحن وقد نزلنا من مواقعنا وابتعدنا عنها محزونين لاضطرارنا على تركها، كنا ندرك اننا سننسحب منها إن عاجلاً أو آجلًا فلا يمكن البقاء فيها ثحت وابل النيران الكثيفة التي استخدمها العدو وتصميمه على احتلالها مهما كان الثمن وطال الزمن، ولاننا ندرك اختلال المقول لصالح العدو على المدنى البعيد...

ابهى الاوقعات وأكشرها، امتمادة بالشوق واكتظاظاً بلهفة تنبع من أنفى المشاعر وارعها، هي تلك التي تعقب افتضاض التناحر الدموي مع العدو، وتسري كالدم في شرايين المقاتلين فتكون هي خلة نبض افتدتهم وحراوتها . . . مصير الآخرين يظل مجهولاً . . . ولذلك يمور في قلب المقاتل، ابن الشعب ورجائه الابدي، حنين لا تحده شطآن، ويتبجس بحر من أشواق لا تحضر روح الانسان إلاّ في مثل هذه الحالات . .

ترى من حضر ومن تخلف؟

إنها الثواني، الدقائق التي تتطاير فيها المشاعر باحثة عما يروي غليلها، كفراشات تفتش عن زهـورهـا، ويذوب الذهن في غمرة احاسيس ملّغزة الكُنه، تتراكم، تنجلب وتتنافر، تعضوشن وترق، فيهتز لتفاعلها القلب، الذي تتعاقب فيه خفقات الحب والخوف والايمان والمحقد.

أما الفرحة البهيجة بالنجاة والوجع المبرح للروح من احتمال سقوط أحبة فيتمازجان، كامواج بحر عصفت بذراته عاصفة جموح لم تبق أو تذر، فتترنح الذات باحثة عن الناجي من والقوارب.

الروح تلفّها مِزَنَّ توقظ فيها ارهاصات كانت سابقة في أعمق الاعماق ويتفجر في . القلب والعقل معاً تفاعل التناقض، الساكن والمضطرد، المشتهى والمنبوذ. .

التقينا في وجمانكي، وهي احدى قرى المنطقة. والتقت المجموعات والتقت

وغمرتنا فرحة لا توصف اذ تبين اننا لَم نقدم أي شهيد في المعركة ، ولم يكن لنا سوى جريع واحداً السيب بطلقة قناص في سبايته اليمني فكسرت . . .

انسحبنا إلى «مرانه» كان العدو يرمي الطلقات المضيئة من القمم التي احتلها اسراباً اسراباً. . . قال رفيق :

ـ اراهم يعلنون عن فرحهم بالافراط في صرف العتاد. . .

عقب آخر:

- اتصوّر انهم يخافون ان نباغتهم ولذا تراهم يعلنون عن يقطتهم بهذه الطريقة ا وسرنا إلى مرانه وفي داخل كل منا شعور بأن أمامنا غداً أو بعده معركة حاسمة

- (١١) سواره وميزه: من القرى القريبة من مقر الفوج في منطقة بروادي زير...
- (١٣) كه فركى: اتخذتها قوات البيشمركة والانصار مركزاً لعملياتها العسكرية ابان الهجوم.
  - (١٣) للشاعر سعدي يرسف قصيدة بهذا المعنى...
- (15) تُرسَّتُ بالأفعاتِ حتى تركتها تقرلُ أسات المسوتُ أم ذُعِر النَّعثُ أصرُ
   ولا تحسسُن المجدد إذا أوقيتُ في في المجدد إلا السَّيف. والفتكة البكرُ
  - (١٥) رؤوس الجبال.
  - (١٦) صوتها من جلدها.
- (١٧) هو الشهيد (روبرت) استشهد في صيف العام نفسه في الهجوم على قرية شيخكه. كتب في مذكراته:
   «ان أكثر ما يثير الحزن في نفسي هو يقيني بمدى المماناة التي سيتكابدها الرفاق عندما يزف اليهم نبأ
   استشهاديء. . هل كان موقتاً من ذلك؟
- (١٨) زجت السلطة في هذا الهجوم والأول مرة اعداداً هائلة من توات والجحوش، والقوات الحناصة النظامية بلغ تعدادها واحداً وعشرون الفاً. واتبعت لأول مرة تكتيكاً جديداً قائماً على عنصري الكتافة البشرية والقتال بنفس طويل عبر القيام بهجمات متلاحقة، فما أن تنكسر هجمة حتى تبدأ أعرى...
  - (١٩) الرفيق الجريح كان المسؤول العسكري للمفرزة.

#### بشعر

# صور کر دستانیة

عباس البدري

## ـ العب ـ

أُحِكِ الآن، كما لَمْ يحدث الحّبُ لأيِّ امرأةٍ، أو رجُل . كما لَمْ يحدث الحُبّ لأيُّ وَعْلَةٍ، أَوْ وَطِل . أَحبُكِ الآن، كما لَمْ يحدث الحُبّ لأيُّ قُبلةٍ، أو شفةٍ! أُحبُكِ الآن كما لمْ يحدث الحُبُ لأيُّ قُبلةٍ،

أحبكِ الآنُ كما لم يخفق القلبُ!

أحبكِ الآنَ، لكيّ يُكتب في حاشيةِ الزمانُ: بأنُّ ثمَّ رجلًا وآمرأةً تعانقا، كالأرضِ، والمياهِ. . في بلادِ كُردستانُ!

### . الجبال ـ

باقيةً جبالنا ا باقيةً غاباتنا الخضراءُ والتراب، والغدرانْ. باقي غناءُ القُبّراتِ المُخْضرِ...، باقي أثرُ الأنسانْ. كشوكةٍ في قلبكم، باقيةً يلادُ كردستانْ.

#### \_ المسافر \_

ماذا حملت أيها المسافرُ الوحيدُ، في عينيكَ للأطفالُ؟ المُفيةُ، أَمْ زهرةً خضراء، أمْ حكايةُ من وطن المجالُ؟! ماذا حملت أيها المسافر الوحيدُ في عينيكَ للحبيبةِ الجميلةِ العينينْ؟ شوقَ الرجالِ الكُردِ، أمْ سخاوةَ اليدَينْ؟! ماذا حملت أيها المسافر الوحيد في عينيك للرجال؟ مرثية الأحزان، أم بنادق القتال؟! أم بنادق القتال؟! عيونك: الأطفال. والجبال عيونك: الحبية الجميلة العينين، عيونك: الحبية الجبال! عيونك: الحبية الجبال! عيونك: الحبية الجبال! عيونك: الحبية الجبال!

ـ إمرأة ـ

كيفَ أَلَمُّ حَبِّكِ الآنَ، وقلبي متعبُّ إ؟ كيفَ أَلَمُّ حَبِّكِ الأولَّ، هذا الأولَّ. . النشوانَ ا كيف أَلَمُ الناسَ، والزمانَ؟! كيف أَلَمُ آمراًةً مثلكِ، يأفارعةً كالسرو، ياطيّيةً كالأرضِ، ياناهمة الملمس، قلبي متعبٌ، وأضياتي قُتلتُ في أرض كُردستانُ!

۔ بیشبر گھ ۔

هذي يدئي . ، هذي خبايا شَفَتي! هذا أنا. . ، سماء عينيكِ، وأفراح الفد.

خلي يدي . . ، إلى يديكِ ، فأنا أتعبت بندقيتي! حتى الأبد! خلي يدي . ، ، إلى يديكِ . . ، بل إلى . . . . ! أخجل أنَّ أقولَ: ياحبيبتي، لصدركِ الريانِ ، أو للشفة!

# ۔ قلعۃ دزہ ۔

ليلة أمس ، آرتقب قصائدي، إيماءة من يدك الدائنة الحنان، كي تقول لي: تعالى! كي تقول لي: تعالى! بايقية الرجال! يايقية الرجال! تعالى! من الدائية، ياطقلاً وحيداً، فالرجال المتعبون فوق صدرنا، نحن النساء، يشبهون حُلم الأطقال! يشبهون حُلم الأطقال! ليلة أمس آرتقبت قصائدي، إمرأة أحببتها، تقول لي: تعالى!

من مدنِ البجال!

# ۔ حزن کردستانی ۔

(لا تزعلي)، لأنَّ قلبي متعبُ ! ، لأنَّ اللهي متعبُ ! ، لأنَّ أشواق يديً لم تعدُ دافتةً . لم تعدُ دافتةً . إمرأة لصدره ! فائني أحبُ أن أعصر بين شفتيّ ، لفاقة التبخ ، وليسَّ شفقةً ، دافتةُ الحنانُ . لا (تزعلي) ، كُرديةٌ أنتٍ ، تعالى نرتوي من حزنِ كردستانُ !

#### ۔ محارب قدیم ۔

قابلتُ في ساحل وآراسَ»، وفوق القدم الخضراء، وفوق القدم الخضراء، والسهولُ. أُحببتُ تسعاً من تساء الأرض . ، شاهدتُ حطامَ مُدُنٍ، شاهدتُ حطامَ مُدُنٍ، ومصرعَ الوعولُ. كتبتُ أحلى الشعرِ في ذكرى بلاد الرقص واللماء والجمالُ.

شربتُ في الغاباتِ والجبالُ. صرعتُ بين الحبُّ، والنسيانُ . كالسنديانِ قاومتْ كهولتي الرياحَ، والزمانُ . لأنني قاومتُ في بلاد كردستانُ!

#### ۔ بشطا ۔

العشبُ لا ينبتُ فوق الصخرِ
لو دحرجتهُ
العشبُ لا ينبتُ فوق الجمرِ
لو أطفأتهُ
العشبُ لا ينبتُ فوق اللمّ
لو طشرّتهُ
العشبُ لا ينبتُ فوق كتفيّ إنسانُ!
لكنني رأيتُ في يلاد كردستانْ:
عشباً من الصخرِ.،
عشباً من الجمرِ،،
عشباً من الجمرِ،،

كردستان \_حزيران ١٩٨٩

العشب لا ينبتُ فوق المحجر المتدحرج: مثل انكليزي.



# ومضات جبلية

صباح المندلاوي

### تساؤل

الثلج الوجشي يهبط بغزارة

يرقص طربأ

يغطي الطرقات. . يلتهم الغابات يحاصرنا

يتساءل جارنا العجوز بمرارة: - او كان طحينا - هل كان سيهبط بمثل هذه

الغزارة؟!

#### قنيفه

تخترق القذيفه

جدار البيت واحشاش العصافير يمتزج الدم بالثلج تكبر خارطه الدم وتكبر تطبع بقع الدم رسالة احتجاج

# عل حقاوا

هل حقاً

انني اعتليت

تلك الجبال الشواهق وامضيت عشرات الكيلو مترات. . بل المثات منها

وسيراً على الاقدام؟!

بالسيقان النحيله المباركة

وهي تحصد تلك الذري

وتنسج لكم الاساطير.

# ذكريات

الامطار تنقر خيمتنا

تثرثر في الخارج

وفي جوف النعيمة

وعلى ضوء فانوس شاحب

كنا ثلاثة انصار

نتعاطى الليل

والذكريات الدنينه.



# رمس حلبجة

> أنا شبعً فارع الطول
> في دائرة غربتكِ
> أقف عند الرمس المرتدي لوني
> حيث لا شاهدة تتصب
> أحملُ هذي الغربة
> في طيات الشعرِ
> من ثراك الرطبِ
> يتصاعد بخار أحمر
> يصل شعري الهائيج
> ينهمر مع المدم قطرةً . . . قطرة

> > ها أنذا...

سيتُ شجرةَ آنتظار تتأرجح عيني آلاف الاقزاح شفتى، . . أورق صداها المخنوق يجثم عليها وهج هذا العصر ورماد القرون المواسم المريرة ـ التي لا يحكمها قانون ـ تأتي وتروسح وتترك في جسدي آثار أصابعها أنا الَّشبحُ الأعظم يقاوم انتظاري تبذُّلُ الفصول ولا يتهاوي

\_\_\_\_\_\_ تعقي



# أس خيول تلك ؟

أبو الندي

في البدء لابد لي من الاشارة إلى اني خاريء لا تتوفر له امكانية ممارسة فن النقد، وما حرَّ الناوله لا يدخل في هذا الباب. ان الدافع للاقدام على كذا نوع من الكتابة هو ما حرَّ في نفسي وأنا أقرأ القصة القصيرة وخيول الفلام الكاتبها سلام ابراهيم. ولو لم أكن واحداً من اللين أشير اليهم في القصة، أي واحداً من أعضاء المفرزة، والشاهد المطلع على الحدث المصاغ كقصة قصيرة، لما جشمت نفسي عناء الكتابة، أضف إلى ان الغاية من ذلك هي تبيان بعض الجوانب التي لو لم يعفلها الكاتب لكان لها شأن في اغناء القصة والقاء قسط أكبر من الضوء على محور الحدث، شخصية داود، تلك الشخصية التي سابدأ بها كي اسطر ملاحظاتي واعتراضاتي واستميح القارئء المذر ان كان هناك ثمة قصور في عرض موضوعي.

لا اختلف مع أحد في ان الكاتب يمتلك الحرية الكاملة في الاستفادة من أي حدث، فيقوم باعادة بنائه وفق منظوره الخاص لاستخلاص الفكرة فيه وتوصيلها عبر أسهل الطرق إلى جمهور القراء وهذا بالطبع يحتاج من الكاتب اولاً إلى طريقة حاصة في التعامل مع معطيات الواقع، وليس الارتكاز على الصيغ البلاغية أو الجمل الجاهزة أو العبارات الطائنة التي لا تعطينا، في تهاية المطاف، غير مجموعة قشور كلما نزعنا قشرة ظهرت لنا أحرى، فلا نجد في النتيجة أي ثمرة وان كانت مرة، فيعجز الموضوع بذلك عن كشف

الواقع ان لم يضف قدراً أكبر من التعمية والالتباس عليه. وهذا ما تلمسته وأنا اتعقب شخصية داود في قصة وخيول الظلام، الذي بدا لي في القصة متقاطعاً مع داود الواقع، وليس داود لرحده بمواصفاته الشخصية الصرف، كنصير مقاتل. فالكاتب عليه ان يميز ذلك ليحكس من خلاله جانباً من واقع حركة الانصار. فالنصير ليس سويرمان، وبنفس الوقت ليس هو ضعيفاً منهاراً. ومنشأ ذلك التقاطع بتقديري هو ان داود الواقع متكامل الابعاد ومنتمي إلى حركة وذو جذور، بخلاف داود القصة التي تحمّله، وجهاً مشطوراً يتخبط دون اتجاه، ، وما من جلور تربطه بتربة يستمد منها الحياة والاستمرار. . . .

لذا فانني اعتبر طريقة التناؤل لشخصية داود، كما ظهر في القصة، غير دقيق للتعبير عن شخصية داود التواقع. فداود عينة انصارية، وضعه الكاتب في القصة أسير لحظة، وضخم جانب ضعف معين، ولم يكشف ماله من ماض انصاري مشرف ليدرك القارىء بأن كذا نمط من الناس أبعد ما يكون عن الانهيار. لذا فأن الكاتب لولم يدرج علني ترك داود فريسة لوساوسه وظنونه، التي تجلت في توجسه من مكر رفاق به، وكأنهم ذئاب احاطت به، وتحاول نهش لحمه في أول فرصة، لكنا قد رأينا ان حالة الضعف التي المت اماهي إلا كبوة جواد أصيل، وليس حالة انكسار تحتم بالضرورة الانهيار لمعنويات داود.

ان داود كان مدركاً لاهداف حمل البندقية وتجشمه صعوبات واهوال ظروف حركة الانصار التي تضمه أيضاً في موضع المواجهة الهمعبة مع الموت، لكنه الموت المقدس مادام يحدث في معرض البحث الدائب عن الحرية وتحقيق الاهداف التي آمن بها : فأجد هنا من غير الجائز ان يكون الدافع لداود في عدم الكيد بأصحابه كان دافعاً اخلاقياً بالمعنى البرجولي القبلي ، أي عدم تسليم نفسه . فمن البجائز أيضاً ان ينحو هذا المنحى ولكن الاعتبارات التي تحيط هذا المنحى لها شأن آخر مختلف عن سياق القصة . لهذا فان مبادرة الاعتبارات التي تحيط هذا المنحى لها شأن آخر مختلف عن سياق القصة . لهذا فان مبادرة الدور الجريئة التي تجلت في (دلالة) \* المجموعة بعد تعرض المفرزة للانشطار عند جسر الداوية وارجاعها إلى كارا لم تكن بدافع شهامته واخلاقه كنتيجة مجردة بل انه قد اكتسب التقاليد الثورية للانصار وتتيجة تربيته السيامية التي اكسبت شخصيته نفساً ثورياً . ولو لم يمنلك هذا النفس كان الأجدر به ، باعتباره هارباً من جبهات القتال ، ان ينزوي في قرية من القرى لديش مثل الكثير من الهاربين الذين لا تتجلى فيهم أي ميزة من ميزات الحماس من الشوري الذي يتم التعبير عنه آنذاك ، غالباً ، بالانخواط في حركة الانصار . اذن لابند للانصاف ، ان نعتبر ذلك النفس القصة لكان مصيره لا يختلف عن مصير حمزة وثوميد . وكان بحالة الضعف التي اظهرتها القصة لكان مصيره لا يختلف عن مصير حمزة وثوميد .

أضف إلى ما اسلفت جملة من الاعتراضات على بعض الـرمـوز والتشبيهـات والاستعـارات، الـواردة في القصـة، ادراكاً منى بأن هذه الرموز والتشبيهات لها منطقها الخاص في اختزال الكثير من الشروحات التي ترهق العمل الأدبي، لكنها متى ما اخفقت في المدقة والصواب فانها تؤشر خطلًا فكرياً وثقافياً، وترمي إلى غير الغاية الاصلية. مما يدل على ضعف ادراك الكاتب لطبيعة تلك الرموز والتشبيهات.

الاعتراض الأول: هو وصف السلطة بالفولاذية، وكان الطائرات والديابات والمدافع، أي ذلك الكم الهائل من الفولاذ، هو البنية الفعلية للسلطة. فتبدو عبارة عن ترسانة اسلحة وحسب، أي انها فولاذية بالمنظور العسكري البحت. في حين اننا، لكي نصيب كبد الحقيقة، يتعين علينا ان نمتلك النظر الثاقب، والكاتب قبلنا، حتى يسعنا ان نخترق حجب الفولاذ الأصم إلى حيث تستوطن الازمات الداخلية للنظام، وكيف انها سلطة غير فولاذية. لقد نسي الكاتب تركيبة الجيش والتناقضات في القاعدة الاجتماعية لسلطة طبقية دكتاتورية.

الاعتراض الثاني: هو ان الجواد رمز من رموز الثورة والانتفاضة وانه يعتاز بالجموح والعنفران والرشاقة في الشكل والسرعة في الحركة. فهل يجدر بعد بهذا الكائن الأكثر الفة وطاعة للانسان ان يتحول إلى حيوان مسخ يهاجم النصير في احلامه. ويثير في نفسه الفزع؟ وهل يصح تشبيهه بالضواري المغيرة التي لا تعرف غير الفتك بهذا الحيوان ذي السحية المسالمة، أم ان الطبيعة خلت من حيوانات اخرى يضرب بها المثل في الوحشية وتقترب إلى أبعد الحدود من الرمز المطلوب المؤرق للنصير في احلامه؟ ولا أخفي هنا بأنني أصبت بخبية أمل بعدما أكملت قراءة القصة وعرفت بان الخيول كانت رمزاً لعناصر السلطة ومرتزقتها، تلك العناصر التي لم تترك في كردستان حجراً على حجر.

الاعتراض الثالث: هو ان النصير بعدما تمرس في حوب العصابات وأكتسب خبرة في الممارسة العملية أصبحت لديه القدرة على التملص من العدو وقك الحصارات من حوله. لهذا لا يجوز ان نشبهه بقطة محصورة في غرفة ولا نضع أمامه غير فكرة الغدر برفاقه لكي ينجو بنفسه ويتخلص من المأزق، وداؤه باللذات، وباعتراف الكاتب نفسه، يمتلك عدة خيارات: اسهلها، لكي يستريح حسب منطق الصوت الآخر في داخله، هو ان يعود ادراجه ويسلم نفسه إلى السلطة لا ان يقود جماعته عبر المعسكرات وتقاط الحراسة إلى جبل كارا، كما فعل في النهاية. وهذا شيء بديهي، ومغروف عن الانصار سرعة تحركهم وخاصة في الليل، وقدرتهم على اجتياز النقاط والمعسكرات؛ وكل المنافذ تكون مفتوحة أمامهم، وبالذات عندما يكون في المفرزة دليل يقلل المتاعب ويختصر المسافة. في اذن الجدران التي احاطت بداود لكي تفرض عليه فكرة الغدر برفاقه كاختيار وحيد أمامه؟

الاعتراض الرابع: هو ان داود نصير. فكيف منح الكاتب لنفسه الحق واطلق صفة

المتسول على النصير داود؟ انه مقاتل من أجل الديمقراطية لشعبه فهو لم يكن يستجدي شيئاً أو يستعطف آخرين، انما القناعة تكدست لديه بعدالة نضاله. وما شاهده من دمار شامل للقرى، التي كانت تأويه، وقتل ومطاردة جعله يدرك انه لم يكن انساناً عادياً، ومن شامل للقرى، التي كانت تأويه، وقتل ومطاردة جعله يدرك انه لم يكن انساناً عادياً، ومن جرب الحصار العسكري والتهديد بالسلاح الكيمياوي. . . وما رافق ذلك من جرع وعطش وتعب وسهر، يدرك جيداً مقدار المراوة في تلك التجربة وكف انها تحمل الانسان عناء المبحث عن حلول فورية لمعضلات لم يتعرض لها من قبل . فماذا يريد الكاتب من النصير داود ان يكون آنذاك لكي لا يلصق به صفة المتسول؟ هل يتعين عليه ان يلوي له عنق المسطوري لكي لا يجد نفسه في صف المتسولين محروماً ، بأمر الكاتب، من حرية المحركة والتجوال في الفراغ الفاصل بين السويرمانية والتسول؟

#### 144./4/16

 الذليل الذي يعرف طريق المسير بشكل جيد ويكون عادة في مقدمة المفرزة ويطلق عليه صفة الدليل. وداود كان دليل المفرزة منذ انطلاق المفرزة من جبل كارا لتنفيذ مهمتها.

### نتاجات انصارية أخرى

لم يتسع الملف لمدة تتاجبات انصبارية أخرى، لاسيما تتاجات المسدعين الانصبار اللين نشرتنا لهم في الاعداد الأخيرة. وإذ نعتذر للتأجيل، تأمل ان تُنشر في الاعداد القادمة.

وأدب وين



# سيف المراجل حكم!

#### عامر بدر حسون

في مسرحية فيروز الشهيرة ولولوه يقدّم الرحابنة على لسان مجموعة من والشقاوات، اغنية سأخرة يقول مطلمها:

سيف المراجل حَكم

كبوا الدوا والقلم

فردك بايدك شاعر

يمحى ويكتب حكم ا

وفي مرات كثيرة، وأمام المقالات المؤلمة التي اطالعها، تقفز هذه الاغنية إلى البال لتفسر ما يكتب، ولتقدم نفسها كرثاء لزمن العقل والفكر والقيم.

قال لي صديق عربي ، من هذا الزمن ، بعد غزو الكويت:

ـ ان عالمنا هذا غابة ولا مكان فيها إلَّا للأقوى وصدام اليوم هو ملك الغابة!

قال لي : - ستسحقك الفيلة والاسود والخراتيت انت والحديقة المضحكة التي تريد الحفاظ

عليها في هذه الغابة! قلت:

. . . . .

الدوا: الدواة, فردك: مسدسك.

ـ انني احدثك باعتبارك مثقفاً وتحب الشعر. . احدثك باعتبارك إنساناً يجب أن يأسى لهلع الطفل قبل ان يكرس جهده لرسم ودراسة الخرائط الجديدة في المنطقة .

ضحك، مني بالتأكيد، وفتل شاربيه وقال ما معناه:

ـ سيف المراجل حكم!

فأكملت يائساً ·

ـ كبّوا الدواة والقلم.

حصل ذلك في الايام الاولى لغزو الكويت، وعبثاً حاولت إقناع صديقي، المثقف العربي، بأن غزو الكويت لا يستهـلف تقـديم نموذج وحدوي جديد وانما هو تعميم للارهاب الذي يمارس ضد شعبنا ليشمل شعب الكويت إضافة إلى استشرائه بشكل أكبر.

بعد فترة قليلة من هذا الحوار وأمثاله قرأت مقالة للاستاذ هادي العلوي، وهو كما يعرف الجميع، الأكثر عداوة للنظام الفاشي في الفراق وصاحب تلك الرسالة المشرّفة التي نشرها عقب مجرزة حلبجة.

كانت المقالة تنتمي لزمن وسيف المراجل حكم، وفيها ان الكويت عراقية (كويت تصغير للكوت!) وان الكويتيين ليسوا إلا مجموعة من البدو لديهم خدم عرب وآسيويون لا يستحقون ما لديهم، وفيها تحية للنجيش العراقي على فعلته ومطالبة له بان لا ينسحب من الكويت ويقاوم كل الضغوطات التي يمكن ان يتعرض لها لهذا الغرض!

جاء المسدس إذن ليحمى حكمة ويكتب غيرها!

دارت الاغنية السوداء في دمي وقلت، في نفسي، لهادي العلوي:

ـ أتضمن لي أو لنفسك ان الجيش المذي احتمل الكويت وروّع أهلهما (البمدو المتخلفين) لم يكن هو ذات الجيش الذي ضرب حلبجة بالكيمياوي وقام بتدمير أكثر من أربعة آلاف قرية ومدينة صغيرة في كردستان؟

أتضمن لنفسك، وليس لأحد آخر، ان اولئك الضباط الذين لعنتهم بصدق ومرارة لقبولهم بتنفيذ مجزرة حلبجة ليسوا هم، فعلياً، الذين تحييهم الآن وتطالبهم بالبقاء هناك مهما كان الثمن؟

هم يدومتخلفون. أفتكون المعركة معركة حضارة ضد بداوة؟ لماذا الاحتجاج اذن على ما حصل في كردستان، وأهلها في حالة مريعة من التخلف والفقر؟!

كردستان كانت، وما تزال بقرار من الدولة، الأكثر تخلفاً. وفيها من الفلاحين والاطفال والنساء الكثير ممن لم يروا المدن، فهل نكبّ الدواة والقلم والكيمياوي عليها لأن جنرالاتنا أكثر حضارة منهم؟

كان صوتك الأعلى ، والأشجع، في إدانة المجزرة التي ارتكبت في كردستان فلماذا

تؤدي التحية، بقلمك، للغزاة؟ ولماذا تصدر أمرك للقوات العراقية كي تبقى في الكويت؟ وهي كما تعرف لم تذهب محملة بالحلوى للاطفال أو لسفي الحدائق.

وحتى لو كانت الكويت عراقية جدلاً، وهي لا تكون، فهل يجوز معاملة المدن العراقية بهذا الفيض من القسوة المنظمة؟ آلم تقرأ عن فظاعات الحوس الجمهوري؟ ألا بحق لي ان اطالبك، أنا شقيقك في المنفى، بمعاملة الكويت بنفس الحساسية العالية التي عاملت بها كردستان؟

أنا سأصدر أوامري للقوات العراقية كي تنسحب فوراً من الكويت، فإلى من ستنصاع هذه القوات؟ لك أم لي؟ كلنا يعرف انها تتلقى تعليماتها، مرغمة، من صدام حسين، عدوي وعدوك وعدو الشعب، تتلقى التعليمات من صدام فقط وإلا ، فلو كانت هذه المقوات حرة لكانت قصفت ودمرت كردستان بارادتها، ولكانت قصفت ودمرت كردستان بارادتها.

قرأت ولم أصدق. لكنما الاغنية كما لو كانت معجونة بدمي تنهال عليّ ساخرة ومؤنبة:

> سيف المراجل حَكم كُبُّوا الدوا والقلم فردك بايدك شاعر

> يمحي ويكتب حِكم!

قبل أقل من اسبوع من غزو الكويت، كان خليل عبد ربه معنا في المانيا في مؤتمر رابطة الكتاب، وكنت أصغي لمحاضرته بامتنان خاص، ففي هذه الايام ما بقي الكثير من المثقفين العرب على حماستهم لنا. ولعل بعضهم، وهو غير قليل، استبدل حماسته للديمقراطية بالحماسة للبطل القومي وان كان دكتاتوراً، على حد تعبير بعضهم.

خليل عبد ربه من بين قليلين ظلّوا معنا. كان يوقع على مذكراتنا ضد الأرهاب في بلدنا، وجاء إلى مؤتمر الرابطة تعبيراً عن تضامنه معنا وتمنى معنا ان يكون المؤتمر القادم في بغداد. كم كان طيباً وشجاعاً وهو يحدثنا، نحن المنفيين، عن اطفال الحجارة. لكن . . . . سيف المراجل حكم الا حجارة اطفال فلسطين ولا قلم المثقفين أو المتصدين للارهاب، وانما سيف المراجل . اذ ما هي إلا أيام حتى تحوّل كل شيء إلى ضده، وبطريقة مأساوية .

طار حليل عبد ربه، بعد غزو الكويت، إلى وقلعة العروبة، الجديدة، بغداد وطاف في تلك المدينة التي حرمنا منها ومن رؤيتها وكتب في مجلة والهدف، ريبورناجاً طويلاً، اكتفي بذكر كلماته الاولى حرفياً لِلدلالة على ما جاء فيه : وخفّة دم رجل الأمن العراقي انستنا متاعب السفري؛

ياالله إ

أتكون للسيف قدرة الألهام على مثل هذه الفصاحة ؟ هل كان الرحابنة ساخرين، تماماً، عندما تحدثوا عن المسدس الشاعر؟ هل هو خليل عبد ربّه الذي كان معنا قبل أيام قليلة يشدّ على أيلينا ويقول لنا ان الحجر، وإن الصمود والوعي والمعرفة، أقوى بكثير من جندي الاحتلال ومن شرطي الأمن؟ هل هو خليل عبد ربّه الذي، من بين كل الكتّاب الذين مرّوا على بغداد طيلة سنوات الفاشية، من يبدأ مقالته بالحديث عن خفة دم رجل الأمن؟ وأي رجل أمن؟! انه رجل الأمن العراقي المسؤول عن غربة وآلام الكثير من اصدقائه وقد كان مع بعضهم قبل أيام يمكن ان تحسب، لقلتها، بالساعات.

هذا ما يمكن أن يحصل عندما يقوم المسدس بكتابة الشعر والشعار القومي. خليل عبد ربّه! شكراً لتضامن تلك الايام. أما العتب فعلي سيف المراجل الزائفة، على زمن كبّ الدواة والقلم وكل ما يفخر به الانسان، والركض وراء الدبابة الجامحة!

في «اليوم السامع» تحدث كاتب الافتتاحية عن أزمة الخليج وكل المخاطر التي ترد في البال، وهي حقيقية بأية حال، لكنه فجأة فتح قوساً وملأه بالسؤال أو الاتهام التالي : (ترى لماذا غادر الكويتيون بلادهم بهله السرعة؟)

ماذا يفعل العراقي أو الكويتي أو الفلسطيني ، والعربي المنفي عموماً ، وهو ينظر إلى ما يكتب في زمن المسدس - الشاعر؟ يضحك أم يبكي أم . . يغني سيف المراجل وهو يعرف ان كاتب ذلك السؤال والاتهام منفي وانه غادر بلاده مثل ملايين العرب؟

انني اكتب في الفجر. ومنفاي كله في النوم. من كتبوا ومن كتب عنهم هم في النوم. أمامي الكثير من المقالات، مقالات هذي الايام، أقرأ فأشعر ان المنطقة تروح إلى منوم منناطيسي يقودها للتهلكة. أشعر ان الكتاب يبدون أكثر حماسة لهذا التنويم. ففيه، في النوم الزائف، يمكن اسقاط الحلم ببطل قومي، منقذ ومخلص، على بدلة جنرال تتساءل عمّن فيها. فيخدو الجنرال المزعوم هو المحلم القومي.

في أول أيام الغزو دخل علينا أحد الأصدقاء وقد أرخى يديه وقال:

\_ فلان وفلان بعثا برقية تأييد لصدام حسين!

صديق شخصي لأحمد «الفلانين» ضرب على رأسه وتهاوى على الكرسي. رأيته ينهار ويتألم كما لو خمسة حزيران جديدة تداهمنا. كان متحمساً لهما ومؤمناً بانحيازهما الكامل للديمقراطية والانسان. تركت صديقي في انفعاله، وكان يلهث، وصرت أتساءل: ... هن يمكن لمثقف ان يرسل برقية تأييد لرئيس أو حاكم عربي ؟ ولصدام بالذات؟

152

دائماً، وفي أسوا الاحوال وأسوا الثقافة، كنت أعوّل على عنجهية المثقف ورغبته في التطاول على الحاكم. انه في النهاية تطاول القلم على المسدس والسيف والدبابة. ؟ انه رهان العقل على الانسان والمعرفة ضد عضلات مخلوقات الغابة وعجرفة الجنوالات. ها هما اثنان ينهاران. . يمحوان كل «الحكمة» التي كتبها القلم بالدم واجهاد الذهن ويصفقان لما يكتبه المسدس.

سيف المراجل حكم!

يقولها المرء بسخرية، وأحياناً بيأمل خفي، لكنه سرعان ما يعود إلى رشده. يتأمل قلمه وأوراقه، يمسك القلم كوردة متهمة بالذبول. ودون ارادته يأخذه القلم إلى الورقة ويخط بعض الألم، مرثاة لزمن كاد ان يكون بشارة الزمن لفرط ما أحيط بالجنون والضجيج والرغبة في النسيان، يكتب القلم بتكرار ممل:

سيف المراجل حكم!

كبُوا الدوا والقلم

فردك بايديك شاعر

بمحى ويكتب حِكم [[]] ويضع، القلم، علامات تعجب خلف الاغنية.. يضعها وكان فيها كل السخرية من

شعر المسدس والسيف. أفهم الآن، أكثر من السابق، لماذا يستعمل الكتاب علامات تعجب خارج الضرورة وأكثر مما يجب. اتخيّل ان علامة التعجّب هي انتصاب القلم وان النقطة، التي تقف تحت، تكاد تكون السيل الذي يمحى الكتابة الذليلة.

المقال كتبه يوسف ادريس، الكاتب المصري المعروف، فأرى انه خطاب موجه إلى صدام حسين:

وستكون بطلنا جميعاً لو انك انسحبت من الكويت بمبادرة منك وجنبت الأمة هذه والمخاطرة!

أَمْراً وَاتَذَكَرَ انْ يُوسَفُ ادريس، وعقب الغزو الْعَراقي للكويت، ذهب إلى السفارة العراقية في القاهرة وأعاد لهم هجائزة صدام، التي حصل عليها بشق الأنفس، قائلًا باحتجاج:

- ان هذه الجائزة عار لا يشرفني حمله! .

اتـذكــر أيضاً، بألم، ان يوسفُ ادريس كان من أشد المتحمسين لصدام حسين ونظامه قبل غزو الكويت. وانه عندما نال جائزة صدام مناصفة مع جبرا ابراهيم جبرا كتب شاكياً إلى صورام من هذه المشاركة، فأكمل له صدام مبلغ الجائزة ومن جيبهه!

وقتها مر يوسف ادريس بمنفانا فذهب اليه بعض المثقفين العراقيين وقالوا له ، بكل لطف، أخف ما يمكن ان يقال عن الارهاب في بلادنا وما يتعرض له المثقفون على وجه خاص. فقال انه ضد الاضطهاد، ضد اضطهاد الشعوب والمثقفين وعاد إلى القاهرة وواصل كتابة المقالات بشكل أكثر مدحاً لضدام ونظامه. لكنه اليوم في الموقع الطبيعي للأديب الذي لا يساوم على الحرية.

هذا حُسن، لكنه، وبكل أسف، جاء أيضاً نتيجة السيف لا القلم. نتيجة الانقعال لا التأمل. انه الوجه الآخر للانقلابات آنفة الذكر.

يوسف ادريس ليس شخصاً محدداً هنا، فهو لم يكن يشكل نشازاً في الوضع طيلة هذه السنوات. وفي كتاباته الاخيرة، بعد الغزو، تجد انها تشبه إلى حد كبير ما هو موجود حتى عند كثير من الكتّاب الكويتين في المنفى. انها صدمة المسدس والدبابة، ولعلّ بعض كتابات المدكتورة سعاد الصباح تشي بهذه المحنة. فهي كانت من أشد العرب حماسة لصدام وحربه. وعندما وصلت النار إلى بيتها، عندما ناب المسدس والدبابة عن كثيرين في كتابة الشعر ظنت، وما زالت تظن بكل أسف، ان الخطأ حصل، وإن الجريمة وقعت، فقط، عندما احتل صدام الكويت وليس قبل هذا.

في الحقيقة ان عشرات الكتّاب العرب، وفي غمرة استنكارهم لجريمة احتلال الكويت، ينسون شعبنا ومحتته تحت الدكتاتورية. وعندما يتأسّون على ما فات، يكتفون باعلان أسفهم على ما كتبوه للنظام في أيام حربه المجرمة.

بقولون:

. لم يكن يستاهل في الحقيقة ما كتبناه له. لقد حيّب أملنا!

ان وجود أكثر من مليون عراقي في مشارق الأرض ومغاربها، ومجزرة حليجة, وتقارير منظمة العقو الدولية, التي كانت تضع العراق في مقدمة الدول التي تنتهك حقوق الانسان، وسواها من الجرائم الواضحة، لمن يريد أن يراها، هي التي تستوجب الذكر من قبل أصدقاتنا الجدد، فكلهم يعرف ان النظام الحاكم في بلادنا لولم يوتكب تلك الجرائم بحق شعباء، أمام صمت العالم والمثقفين العرب، بل وتشجيع بعضهم له، لما كان بامكانه ان يصل إلى الكويت.

ربّ ضارة نافعة؟

لست متحمساً للتسليم بهذه الحكمة التي تستجيب لليأس. حقاً ان الجميع سيتفهم، ان عاجمًاً أو آجمًاً، جوهر المشكلة ويعرف ان احتلال الكويت هو إمتداد لاحتلال العراق من قبل هذا النظام. وحقاً صار الآن بوسع المعارضة العراقية والمثقف العراقي التنفس، اعلامياً، وان يتحدثوا عن محنة الشعب العراقي هنا وهناك. لكن الخسارة رغم ذلك كبيرة. فهذا الانقلاب بوجهيه، السلبي والايجابي، تم نتيجة ارتفاع صليل السيوف، لا أنين المعدّبين.. تم نتيجة دوي المدافع واجتياح الدبابات وادعاء المسدس انه يكتب الشعر، لا تأمل المثقف. والخسارة الأكثر مرارة هي المتمثلة في انحياز مثقفين عرب وكباره للنظام الحاكم في بلادنا في الوقت الذي انفضح فيه هذا النظام أكثر من أي وقت مضى. والأمرة، وأكثر خطراً، هو ان قادة أحزاب ومنظمات قومية و ويسارية » يتعاطون التنظير والتفكير انبهروا بعرض العضلات والمراجل الزائفة فأعلنوا من بغداد، وقد كان دخولها محرماً عليهم، ان ساعة الحسم قد حانت وان ناقوس المعركة بداً بدق!

لقد رآهم شعبنا على شاشة التلفزيون وفي الصحف واستمع اليهم من الاذاعة وهم يقولون كلاماً لا بليق بهم، ويمنحون الطاغية من الألقاب والمهمات ما لا يتجرأ، حتى هو، على ادعائمه، رآهم شعبنا وأحس بفداحة خذلان الصديق، وشعر أكثر بتردي (الزمن الرديء) وظل يتساءل مثلي، ومثلك: لماذا. . ولماذا ولماذا ؟

أيها الرحابنة

عسى ان تكون اغنيتكم سخرية من عصر موشك على الأفول، لا وصفاً لما يحصل اليوم أو ما يتهددنا. . . وإلاّ فعلى الأرض والعقل السلام!

في احدادنا القادمة بعث للاستاذ هادي المعلوي عشوانسه ونظرة مجملة في اقتصاديات الاسلام.



# «الغتصاب» بين مسرحة النص واسنهته

#### خلدون جاويد

حظيت مسرحية والاغتصاب للكاتب سعد الله ونوس باهتمام بالغ، في الوسط الغني وفي الصحافة واذ يدأب المخرج جواد الاسدي على رفد الحركة المسرحية العربية بعطاءات جادة، منذ وخيوط من فضة افانه، من وجهة نظر المهتمين، يضيف إلى قوة خضوره في ساحة العمل المسرحي شهادات اصالة وابداع، رغم الصعوبة التي تواجه المخرج في تجسيد نصوص مسرحية، مثل والاغتصاب، تعتمد الحوار والقدرات الاستثنائية المبذولة لزعزعته والارتقاء به عيانياً أو صورياً.

لقد غدت الكلمات، كما هو معلوم، لغة مرثية تتجسد في عالم الفوتوغرافيا. والمسرح والسينما واصبح التجسيد (Personffication) همّاً ابداعياً لدى المختصين في حقول الشعر والمسرح والوان الفن المتعددة. . وكما قال سومرست موم مرة: ولا تقولي لابنتك أنت جميلة . قولي لها كم تشبهين أوزة فضية في بركة زرقاء على حقولها . الصورة، هنا أيضاً ، تعبيراً أسنى من الكلمة وأسطع من جذرها وتكوينات حروفها .

لم تبرح مدرسة الصورة الشعرية (mages) هذا الميدان بل اضطلع به اعلامها الكبار (اليوت، ايمي لوويل، ويشارد الدنفتون، هيلدا دولبتل، جيمس جويس، د. هـلورنس، ازرا باوند). . وعند رامبو غنت «اوفيليا» المنسابة على الماء كرنفالاً للورد النائم ـ المنتحر. وبداً فقد اضيف إلى جماليات وليم شكسير سحر ناضح بالتصوير. وفي تاريخ الشعر

العربي صور متلألثة، ظلت وستظل شذراتٍ لامعةً في ذاكرة النقد الأدبي وكذلك الحال في الشعر العالمي والاوربي على وجه الخصوص.

مشاهد مسرحية والاغتصاب علاحظ تحكماً بأكثر من ذروة في الرسم البياني للعملية الاخراجية. فقد تعامدت في كل مقطع كما لو كانت شعراً، وفي السياق كما لو كانت سينما، تعامدت جمهرة من الأدوات الفاعلة، وتضافرت منطقياً وتساوقت في تلاحم ساحن، وفي حالة هجومية، أحياناً، من الامتاع الدرامي الذي يشد، في تركيته، بعضه البعض. فكل نامة وكل اشارة وكل صوت في بعليه الخافت والصارخ، قد طُرحت عبر التتوازي المتصاعد للاحداث. فعشهد الاغتصاب، وهو محجوب عيانياً قد وُظفت له الانارة الساحرة بمفاتيحها العالية والواطئة. وغدا الصوت تشابكاً بين خلفيتين: (قهقهات المعنصب وصرحات المغتصب) إلى جانب البانتوميم - في شخصية الفلسطيني - وكذلك المتمارج الموسيقي المستفيد من حركة الانارة المعبرة، اضافة إلى استخدام ستارة الالمنيوم في هزيز يرتقي مع الصورة إلى تطاحن ايقاعي مجلجل. لقد غذا المشهد أعسر بكثير من ان تستطيع مفردة الاغتصاب وحدها ان تبوح به. ويعود كل ذلك، بطبيعة الحال، إلى رؤيوية الذي الأخراجي.

لقد دخلت السينما إلى المسرح، في بعض مشاهد مسرحية والاغتصاب. فالحراك الفني عبر عن نفسه ضمن نسيج متوامض وبكل الأدوات (موسيقى، انارة، صوت، حركة ممشل، ايقاعات اخرى، حركة ديكور، اكسسوار. . . الغ)، كل ذلك في نثرة جمالية واحلة تكاد نسينا هاجسنا المسرحي وتغمرنا ببريق الشاشة. ويقيناً ان كل ذلك هو خاصة من خواص السينما أم القنون وجامعتها.

وعدا الدقة والبراعة في استخدام المكان (صالة بيت) فقد كان هناك تعويل شديد على ما يعرف فنياً بالتواطؤ (collusion) وذلك من حيث التلاعب بالحيز الصغير من أرضية المعرض، فالبيت يستحيل إلى حجرة تحقيق فرة وإلى عيادة مرة أخرى، كما يتم كل ذلك عبر الغاء المشهد والأتيان بسواه برشاقة وخفة . . اضافة إلى استخدام الضوء جزئياً، أي فيما يشبه اللفطات المقربة بدرجاتها القصوى والوسطى . . . الخ مع القدرة على الايحاء بالوان الضوء درامياً وبما يتطابق مع روح المشهد .

لم يسلم ذلك البيت الصقير للعرض، بابوابه وممراته، وحجراته المحيطة بصالة العرض من التوظيف، فأمست الكواليس دائرة حول ما يفترض ان نسميه خشبة مسرح وليس خلفه كما هو شائع. ورغم ذلك فقد غدا المكان بفضل (خازي قهوجي وجواد الاسدي) مجالاً حيوياً متلألقاً، وبذا انتزع العرض، من خلاله، الاعجاب والاكبار من لدن الجمهور عموماً والمختصين والصحافة التي ثمنت النتاج.

من جانب آخر، أشير إلى بعض الهنات في جوانب العمل كعدم تطويع حركة الممثلين في كل متكامل، فلم يرتق الشخوص جميعهم إلى الدرجة التي ابدعت فيها الممثلة المرموقة غالبة على (راحيل) وإلى فاعلية وتألق فائز قزق (اسحاق). وهذا، على صحته، وفي تقديري، واقع موضوعي مبرر من جهة التوزيع المنطقي الكامن في حيثيات النص وحصة كل شخصية من الوجود والحوار. . فليس الجميع ابطالاً .

لم تتحلق المسرحية نصاً حول مشجب تطهير العواطف بالفن عند ارسطو وهو المبدأ المعروف بـ (Catharsis) ولم تجنح إلى تحليلات برشت ومسرحه المعروف، بل ظلت في حدود الدراما. لكنها، من جهة أخرى، تحولت إلى دراما عميقة على يد مخرجها في عملية كشف لواقع الحياة المدنية والسياسية المنخور ومعالجة ذلك مسرحيا، وايضاً عبر تعميم الخاص ونمذجة الاستيطان في النزول إلى خواء ودونية العائلة (الصهيونية) الغاصبة لغيرها والمغتصبة هي الأحرى، والتي تكمن في خلقها والصلب منها قوانين الغاب، وفي تاريخها تمشعش روح الجريمة، وهذه احدى ماثر النص ومن أشرق جوانبه التحليلية الممسرحة.

كما لم يكن النص ولا العرض قصيدة بكاثية فجاثعية تستدر عواطف مسطحة بل كانا تأطيراً لحوار متفاعل يتراكم بمرارة ليفضي إلى الكشف عن أسس الصهيونية كحركة عنفية لا انسانية.

لابد من الاشارة، هنا، إلى ديناميكية السجال المتألق، إلى ترابطه الممتع والذي هو بمثابة العمود الفقري لقوام المسرحية ذاتها.

في ممارسة تعذيب الأخر وسحق آدميته، تنكسر آدمية المعلَّب نفسه، ويخرج عن إطار النوع البشري لينكفيء بلا روح أو حواس عاجزاً عن ممارسة انسانيته وحياته اليومية العمادية في آن. ونص المسرحية ينبني في جانب جوهري منه على تحليل سايكولوجيا الغاصب؛ تاريخياً: كحركة سياسية، وحضوراً: كفعل اجتماعي للافراد.

ان محاولة التحليل النفسي (العيادة الطبية) استطاعت وينجاح باهر، في حواريتها وتمثيلها، أن تحيل ضياع الخصائص الانسانية في الانسان إلى هول ممارسته الوحشية.

في هبوط العرض المفاجىء وسينمائياً طغا على خاتمة المسرحية نوع من المباشرة تجسد في ظهور البطل الفلسطيني (اسماعيل) الذي ختم كل هذا البناء الساحر بمقولة تقريرية؛ وستظل هناك حروب وحروب وحروبه. . . الخ. وفي ظني إن لا ضرورة لظهوره مادام صوت المقاومة قد عبر، في تلاحقه وصداحه المهيمن، عن ذلك. وأيضاً فمن الصعب، بمكان، ان نطلق الاحكام المستقبلية على تخليد أية ظاهرة معاصرة (حرب، استغلال، حريمة، اغتصاب) علماً بان الصوت الفاعل للمقاومة، كرمز للحركة المناضلة، هو وحده اخصاب لحتمية التاريخ وتخليد لمستقبل الحرية والحق الإنسانيين.



ان طغيان (التسجيل الصوتي) على هيستيريا صوت (نجاح سفكوني) في المشهد الاخير هيمنة لجبروت القضية العادلة على صوت الغاصب وهو معادل جميل يفعّل (تفاؤلاً وحتمية) مستقبل الحركة الفلسطينية في نضالها اللامتناهي من أجل انعتاقها، وهو في تقدير الكثيرين الخاتمة التي يفترض ان تنتهي اليها المسرحية لو جلجلت الاصوات إلى الاقصى في انفجار يهز المشهد هزاً ويمحق صوت (سفكوني = المحقق) وينكفىء بصداه.

في جريدة «تشرين» (٩٠/١١/ ٩٠) كتب وليد معمازي عن فلسفة الامتاع لديه «الوردة لا تصبح جميلة إلا اذا نقلت احساسي بجمالها نحو الاخرين . . . وحين أقع على عمل شعري أو روائي جميل أركض به نحو الاخرين لاكمل احساسي بجماله ، كذلك هذه المسرحية . اظن ان من الظلم ان تبقى حبيسة في صالون شقة . ولعل خشبات المسرح على قلتها عندتا قد تفسح مجالاً أكبر للتنفس . وأخشى ان تكون العلة في الذين لا يحبون التنفس الحار والمبدع دائماً» .

يظل هذا العمل، كما أشار أكثر من كاتب «عالقاً في الذاكرة» ونقول بدورنا للفنان جواد الاسدي: مبروك وحدها لا تكفي . . . طوبى لك . . ولتزده مخرجاً لامعاً في فضاء الفكر التقدمي قفنون انسانيتنا الرائدة .





# احداث ثقافية

... ومجلة «الثقافة الجديدة» فيد الاعداد والطبع، شهدت الساحة الثقافية في الوطن العربي والعالم احداثاً ثقافية مهمة. ويما ان الوقت لم يسعفنا، كما تجري العادة غالباً (!)، آثرنا ان نشير فقط في صفحات موجزة إلى أبرز تلك الاحداث الأمر الذي لا يعفي مجلة، كمجلتنا، من ضرورة الكتابة بشكل أكثر تفصيلاً عن مثل هذه الاحداث. نأمل أن نتلافي ذلك في اعدادنا القادمة.

#### رحيل البرتو مورافيا

غادر عالمنا الروائي الايطالي الشهير البرتو مورافيا، بعد ان ترك أكثر من خمسين كتابًا في الرواية والمقالة والنقد السينمائي.

والمعروف عن هذا الروائي، الذي اختط لنفسه طريقاً وموضوعاً متميزين، انه كاتب جنسي، نضائحي. ومن لسم يأخذ رواية لمورافيا ولم ينتح ركناً ليتمتع بما يكشفه أمام أعيننا من محرمات. وللأسف اكتفى البعض بالوقوف عند مستوى كتابه الأول: الجنس. غير ان «الجنس» في أدب مورافيا كان يمثل مهرباً ولجوءاً لابد منهما أمام عسف الاختلاق البرجوازية السائدة ومجتمع الاستهلاك وحالة الاستلاب التي يعيشها المواطن

الأيطالي (الأوربي).

إن اختيار مورافيا للجنس كمادة ضرورية روائياً يجسد صدقه مع نفسه ومع قارئه، لما تحتله هذه القضية من حيز في حياة البشر ولكنها بقيت ضمن ما هو مسكوت عليه مخافة شرطة الاخلاق ومدارات لورع الصالحين.

رغم أن مورافيا كان ياتساً جداً ووجودياً، بشكل ما، إلا انه لم ينكفيء نحو عتمات العزلة، فقد كان أشد المناوئين للفاشية، التي اتفقت مع الفاتيكان لمنع كتبه. وكثيراً ماغير مورافيا من مرقع اقامته اتقاء لشرور موسوليني. وغير اسمه الحقيقي إلى الاسم الذي اشتهر به لاحقاً: البرتو مورافيا لضرورات الحماية الشخصية من بطش الفاشست.

من المعروف أن مورافيا كان مرشح قائمة الحزب الشيوعي الايطالي للبرلمان الاوربي، رغم عدم انتسابه للحزب. وعن موقفه كمثقف يقول: و... إن الكاتب، بالنسبة لمي، هو مواطن مثل الاخرين، ومثل الاخرين يجب أن يدافع - عند الفمرورة - عن حربته وحرية شعبه في الوسط الذي ولد فيه، وأن يحمل البندقية أذا لزم الأمري.

إلى ذلك فان البرتو مورافيا ابدى تضامنه مع قضية الشعب العراقي والثقافة الديمقراطية العراقي عالمين وعرباً، تدين المعمقراطية العراقية عند وضع اسمه بين اسماء مفكرين ومبدعين، عالميين وعرباً، تدين ممارسات الدكتاتورية وكافة أشكال القمع التي يتعرض لها شعبنا ومثقفوه. كما انه زار بغداد أكثر من مرة وخرج بانطباعات مضادة لما أراده النظام العراقي وعبر عن تلك الانطباعات بكتابات وتصريحات صحفية أكثر من مرة.

### رحيل لويس عوض

يعتبر الكاتب والمفكر المصري الراحل أحد أبرز الاسماء الأدبية العربية التي اثرت المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات المهمة. وسواء اتفقنا مع لويس عوض أو لم نتفن معيه، حول ما طرحه عبر مساره الفكري، فانه لا يلغي ولا ينتقص من أهميته كمفكر ديمقراطي عربي له حضوره.

من اوائــل الكتب التي ترجمهــا لويس عوض كتاب بعنوان «بروميثوس طليقاً» عام ١٩٤٤ . والمعروف ان بروميثوس رمز من سرق النار وقدمها إلى الناس، وبذا يربط لويس عوض، منذ بداية نشاطه الفكري، قضيته بقضية التمود.

ولكن من الصعب تصنيف لويس عوض ايديولوجياً بدقة، ذلك أنه على شيء من الانتقائية كيما يسمح له ذلك بما يعتقده ضرورياً للتعبير عن «افكار حرة»، ورغم ماركسيته في سنوات وعيه الاولى حيث ترجم روايات سوفييتية وملخصات عن المادية التاريخية، إلا انه خلص إلى ما يمكن اعتباره ايديولوجيا فردية تتوخى التحرر من كل شكل استبدادي.

اعتقل لويس عوض في زمن الرئيس المصري جمال عبد الناصر، ومنع كتابه الذي انفق فيه ما يزيد على العشرين عاماً، وهو بعنوان افقه اللغة العربية، في زمن الرئيس الحالي لمصر حسني مبارك بتأليب من فقهاء الردة الظلامية في مصر.

على هاجس الحرية نلتقي مع لويس عوض ونؤينه ونّنوه بموقعه الفكري المهم، ونختلف معه حول أكثر من قضية جوهرية في الفكر والموقف والنظرة إلى الثقافة .

. . . وسلاماً لويس عوض .

# جائزة نوبل للمكسيكي اوكتافيو باث

فاز الشاعر المكسيكي الكبير اوكتافيو باث بجائزة نوبل لهذا العام. وجاء في تقدير اللجنة السويدية المشرفة لابداعه: ٥... إن أدب اوكتافيو باث ينفتح على آفاقٍ واسعة، مشبعة بذكاء محسوس وانسانية أصيلة».

اضافة إلى ابداعه المتميز فقد زخرت حياة هذا المبدع بمواقف أممية مشهودة أبرزها سفره إلى اسبانيا للدفاع عن الجمهورية أثناء الحرب الاهلية الاسبانية عام ١٩٣٧.

واكتافيو باث شيوعي اضمطر إلى ترك الحزب بسبب الممارسات الستالينية والبيروقراطية، لكنه ظل يؤثر كارل ماركس باعتباره أبرز مفكر ثوري في عصرنا ويخصه باعتبار متقدم.

اعجب بالسريالية والسرياليين ولكنه لم يقطع صلته الجمالية بالواقعية الاشتراكية معتبراً ان للوعى دوراً أساساً في انتاج الفن.

ادان العالم الرأسمالي «المولع بالارقام» - حسب تعبيره - والذي يصادر الحريات الشخصية والعامة في حق التعبير عن الرأي والرد بسبب استحواذ النظم البرجوازية على وسائل الاتصال الجماهيرية.

وإلى حانب كونه شاعراً في المقام الأول إلا انه يتميز بنثرياته ونقده وكتاباته السياسية ويفضل لقب وصحفي، على لقب وناقد، ويقول؛ وأنا شاعر أولاً وأحيراً».

يعتقد اوكتافيو باث بأن البروليتاريا لم تعد هي صاعق الثورة، وذلك ـ حسب تعبيره ـ لأن التمردات والانتفاضات تمت في عصرنا الراهن على ايدي الطلبة والنساء والفلاحين . لكنه يعود إلى القول بأن النساء لا يمكن أن يتحررن باعتبارهن جنساً أو لوناً أو طبقة ، فتحررهن مرهون بتحرر الطبقة المستغلة (بفتح الغين) في المجتمع.

كان أبوه من أبرز المشاركين بثورة المكسيك بقيادة زاباتا وكان الناطق الرسمي

استقال من منصبه كسفير لبلاده في الهند اثر قمع السلطات للحركة الطلابية. وتفرغ لاحقاً لاصدار المجلات والكتابة الأدبية.

زهــد اوكتــافيو باث بالشهرة ولم يسع إلى أي موقع اعتباري، مفضلًا العزلة على الاضواء وذلك لأن الشعراء القليلي الرواج ــ برأيه ــ هم الأهم، لأنهم يهتمون بالجوهري . في الحياة لا العابر القابل إلى الزوال في أية لحظة .

تحية لاوكتافيو بات الطليعي، المعني بقضية التغيير الاجتماعي، المبدع الذي كرس قلمه وحياته لمناصرة المظلومين التواقين إلى العدالة والسلام.

# وداعاً جيلي عبد الرحمن

جيلي عبد الرحمن، الشاعر السوداني المناضل، غادرنا قبل اسابيع تاركاً حزمة من القصائد والذكريات والمواقف النضالية المشهودة كشاعر شيوعي.

عاش جيلي حياة المنفى، في القاهرة وموسكو وعدن والجزائر ثم توفي في القاهرة.

عانى في حياته مرارات القمع والتشرد والمرض، ولكنه لم يكف عن البذل والعطاء نضالًا وابداعاً من أجل حرية شعبه وسعادة وطنه، ولم يخرج، عبر مسيرة عمر حافل، حتى يقبر، يضم جسده المثقل بالجراح والغربة، في وطنه.

ارتبط جيلي بصداقات حميمة مع رفاقه العراقيين، مناصلين وأدباء وصحافيين، واقتسم معهم لقمة الخبر وهاجس العودة إلى الوطن، وقصيدة لم تكتمل إلا حيث يولد الشعراء: في أوطانهم. . في قصائدهم الحرة.

هل يمكن أن يكون الشعراء على هذه الخطورة؟

نعم. فلولا ذلك لما قرر العسكر نفيهم. إن أشد الانظمة الدكتاتورية صلفاً وبطشاً وقــوة على غاية الجبن. إن الآخر المقاوم لهم، المختلف معهم، غير المنضوي تحت خيمتهم، لمصدر قلق ورعب بالنسبة لهم.

وعلى عجـالـة التـأبين فان حزنــا لمعتق وعميق. ولك في نفوس قرائك ورفاقك . واخوتك ذكرى التضامن والمحبة واستشراف المستقبل القادم.

تحية لك ياجيلي . . تحية للشعر . . وباقة زهر على ضريحك اينما كان . . فالعالم وطنك .

# لوي التوسر، ترک بصماته على المار کسية

مرة قال دستويفسكي عن تأثير غوغول على الرواية الروسية «كلنا خرجنا من معطفه» إشارة إلى قصته القصيرة «المعطف».

وربما كان هذا لسان حال كل الماركسيين الغربيين أو الذين تأثروا بها منذ الستينات في وصف علاقتهم بلوي التوسر.

منذ أن أصدر ودفاعاً عن ماركس، والكتاب الجماعي وقراءة رأس المال، لم يعد مؤيدوه أو خصومه قادرين على كتابة أي نص فلسفي من دون أن يتأثروا بالمفاهيم التي أدخلها، ومساهمت في تطوير معرفتنا بمعنى التناقض في الفهم المادي للتاريخ، و والقطيعة

المعرفية، بين الماركسية والفلسفات الأخرى. وتركت نصوصه الآخرى عن الايديولوجيا والدولة تأثيراً لا يقل أهمية على كل النقاشات اللاحقة.

في كل ما كتب التوصر وفي كل المعارث التي خاضها كانت شخصية المناضل والمنظر حاضرة. عضو الحزب الشيرعي الفرنسي منذ تحرر من أسر خمس سنوات على يد النازيين، وعضو لُجته المركزية الذي وقف معلناً خلافه مع الحزب من داخله حين أقلم الحرب على تغيير برنامجه. وهو الذي كتب، منذ فترة مبكرة محدراً من أزمة سيدخلها البسار الماركسي، سلسلة من المقالات بعنوان وما لا يمكن أن يستمر في الحزب الشيوعي الفرنسي».

في كل هذه المعارك النظرية والسياسية، كان التوسر يخفي مأساته الداخلية التي أودت به. كان، على حد تعبير أقرب أصدقائه، والانسان الأكثر شقاء في العالم، فمنذ خروجه من أسر النازية كان يقع ضحية نوبات من الكآبة والسوداوية، أدت إلى انحسار نشاطه وعزلته طوال العقد الأخير.

ومع هذا لم يدخل التوسر عالم النسيان، فلا يزال البحث الماركسي في فرنسا والغرب مدين له، يغرف من كتاباته في سعي دؤوب لتطوير الفكر والمعرفة، بما يجعل الماركسية نصاً مفتوحاً.

# تصريح عزم ومسؤولية

النزاع القائم بين العراق والكويت يسير نحو وضع متفجر، فهو يتجاوز بدرجة كبيرة مشاكل سيادة البلدين المعنيين بالنزاع ليصبح رهاناً دولياً .

بهذه الصفة يجب النظر إلى هذه الوضعية.

ادانة العراق التي اجتاحت بلداً ذا سيادة، تخلو من أي غموض.

من ناحية أخرى الحلول المختلفة المقترحة لحد الآن تبقى غامضة وخطيرة.

الاهمية الجيو- ستراتيجية لمنطقة الخليج بثرواتها الهائلة، لا تخفي عن أحد.

كل مساومة ، كل مناورة مشبوهة ، تهدد باشعال فتيل الحرب بالمنطقة وبعث روح العدوانية بعواقب لا تحصى .

التنجمع من أجل الثقافة والديمقراطية واع بتعقد الوضع ولا يبعد أي مظهر من مظاهر النزاع مهما كانت قانونية، سياسية أو جيوـ ستراتيجية، كل المعطيات يجب أتحذها بمين الاعتبار برزانة كبيرة وانشغال مفعم بالتضامن مع شعوب المنطقة.

التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية يتأسف كون ان بعض النزاعات السابقة والتي تعـد ثانوية نسبياً (سوريا ـ العراق) وكون ان بعض المصالح الحزبية المرتبطة بالسياسة الداخلية لبعض المدول، ومن بينها الجزائر، تستغل مشكلًا مأساوياً لتصفي حساباتها في الوقت الذي يتواجد فيه السلم العالمي في خطر.

التجمع من أجل الثفافة والديمقراطية يدين استعمال القوة والعنف مهما كان مصدرهما، ويظل مقتنعاً أن على الجزائر أن تعبر عن موقفها بعزم ومسؤولية.

١ ـ العراق اجتاح بلذاً ذا سيادة.

هذا الاعتداء لا يمكن تبريره بلي كان.

 ٢ - قوات اجنبية سارعت للحفاظ على مصالحها أكثر من سعيها لتصليح الضرر وذلك بلجوئها إلى استظهار قوتها، الشيء الذي قد يؤدي إلى تفجير الوضع.

التجمع من أجمل الثقافة والديمقراطية يظل مقتنعاً بأن الحل السياسي هو وحده الكفيل بتهدئة وضع محفوف بالمخاطر.

كما يعتبر أن الاطر المثلى للحوار والتشاور تبقى الهيئات المحلية، الجهوية، وعند الضرورة منظمة الامم المتحدة. مهما كانت الظروف فان اللجوء إلى القوة لن يستجيب لطموحات الشعبين العراقي والكويتي لأن مصالحهما وإمنهما هما المهددان بالدرجة الاولى.

٣ أساسياً، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يعتبر ان انفجار مثل هذه
 النزاعات راجع إلى ابعاد الارادة الشعبية عن مراكز القرار في بلدان الشرق الاوسط.

المساعي المختلفة، بل المتناقضة للبلدان المغاربية. الخمسة، على غرار بلدان الجامعة العربية، تذكرنا ان الاتحاد المغاربي يبقى انجازاً غير محقق.

على المواطنات والمواطنين الجزائريين، وبالاحص الديمقراطيين، ان يطوروا تصرفات سياسية بعيداً عن كل مصالح متعصبة محفزة باعتبارات مبنية على صراعات عشائرية.

التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مستعد كامل الاستعداد لكل مسعى يهدف إلى تطويق النزاع في إطار ابعاد قانونية، سياسية واقتصادية.

التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائر، في ١٥ اوت (آب) ١٩٩٠

جديد للنشر

#### العددان ٧ ـ ٨ من المنار

د صدرت المنار، فصلة نادي ١٤ تموز الديمقراطي في ستوكهولم بعددي ٧- ٨ لربيع وصيف ١٩٩٠. حيّت افتتاحيتها ذكرى ثورة ١٤ تموز. وساهم في يوادها: هادي العلوي، أحمد دلزار، ابراهيم أحمد، بلند الحيدري، د. عبد الصاحب الموسوي، سلام صادق، حميد البصري، أحمد هشام البصري، محمد فرحان، آزاد، ابراهيم يوسف، جميل داري، خضر صلفيج، زرادشت محمد، طه خليل وجمدو.

#### تعقيب

هناك بعض الاختطاء والنواقص في موضوع «من أنا» لكوفان اسماعيل (الثقافة الجديدة العدد ٢٢٤)

١ ـ هنـاك ديوان ثامن للشاعر المذكور (جكر خوين) واسم الديوان (Asti) وتعني
 السلام، طبع في السويد عام ١٩٨٥ أي بعد وفاة الشاعر.

٢ \_ لم يذكر الشاعر تاريخ صدور الدواوين التالية : ـ

ـ. والشفق؛ طبع في السويد عام ١٩٨٧.

\_ والأمل؛ طبع في السويد عام ١٩٨٣.

٣ - السديوان الآول صدر في عام ١٩٤٥ وليس ١٩٤٦ واسم الديوان و الشرارة واللهب، وليس (اسم الشعب) كما ذكر في المجلة، بالطبع الديوان المذكور طبعة الشام و ١٩٤٨ .

٤ \_ بالنسبة لقصته الاولى فهي في عام ١٩٤٨ وليس ١٩٤٧.

وهناك قصة ثالثة له لم يتطرق إليها المعد وهي بعنوان «ميدياً وسالار» ١٩٧٣ طبعةً بيروت.

ه ـ له كتاب آخر صدر بعد وفاته في السويد بعنوان وتاريخ كردستان، الجزء الأول
 ۱۹۸۵

وباختصار: له ثمانية دواوين وثلاثة قصص وخمسة كتب هي:

١ - اقوال الاسلاف ٩٥٧ الشام.

٢ . قواعد اللغة الكردية ١٩٦١ بغداد.

٣ ـ قاموس (الجزء الأول) ١٩٦٢ بغداد.

٤ \_ قاموس (الجزء الثاني) ١٩٦٢ بغداد.

٥ ـ تاريخ كردستان (الجزء الاول) ١٩٨٥ السويد.

بافي زوزاني/ قامشلي سوريا ١٩٩٠/١٠/١٩٩

### صحارى تبدأ اصداراتها --

- وصلنا من دار صحارى للطباعة والنشر في المجر كتابان من أدب امريكا اللاتينية ترجمهما صالح علماني :

١ - رواية «توريبيو توريس. . الشهيد بغارديليتو، للروائي برناردو كوردون .

٢ - «مختارات قصصية من أدب امريكا اللاتينية» لغابريل غارسيا ماركيز، خيوليو كورتاثار، اليخو كاربانتير، خوان رولفو، خورخي لويس بورخيس، ايزابيل الليندي، فرانشيسكو كولواني، هوراثيرو كيروغا، برناردو كوردون، خوسيه فيليكس فويتمايور، مانشادو دي أسيس.

## الاشتراك السنوي :

المراسلات:

الثقافة الجديدة سوريا ـ دمشق ص. ب ٧١٥٢ ra دولار أو ما يمادلها يدشع مقدماً بشيك أو حوالة مصرفية إلى رقم الحساب: 282243 - 282249 Banque Libano - Francaise Bar Elias - Libanon



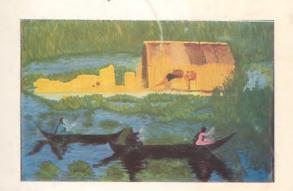